

خىرىجىئة د.غىرالاميرابراھىم شمسىلىرىي





جميع الحقوق محفوظة <sup>ا</sup> الطبعة الأولى 1410هـ- 1990مـ



# **گ** المؤسسة اجامعية الداسات و ال<del>شرو التوزيج -</del>

هذا الكتاب ترجمة :

Espace et Pouvoir

Par

Paul Claval

#### مقدمة

عندما اخترت ترجمة هذا الكتاب استوقفني عنوانه المختصر بالرغم من مضمونه الشامل ، وتساءلت ماذا يعني الكاتب في عنوان كتابه Espace وPouvoir وماذا يقصد في الكاتب في عنوان كتابه أو الامتداد . . . وكلها معان للكلمة . . كللك ماذا يريد بالكلمة الثانية وهي تعني القدرة بمفهومها العام وما هو معمول به اليوم أو المسلطة الذاتية للفرد أو المؤسسة سياسية كانت أو إجتماعية أو دينية ؟

وتفكرت هل أجعل العنوان : امتداد السلطة أو الفدرة ، أو أفضل عنواناً آخر اتساع السلطة ، مدى السلطة ، أو اقلب الوضع فأقول السلطة عبر الكان ، أو السلطة والمدى أو المكان . . كلها عناوين تصح وتثير الحيرة .

وأخيراً دخلت الى المضمون والجوهر فوجدت فيه :

استعراضاً شيقاً للمجتمعات في بنائها وارتقائها من الأسرة الى العشيرة والقبيلة والدولة البدائية ثم الدولة واتحاد الدول.

لوحة لكيفية بروز السلطة في القديم القديم قبل الحضارات ، ثم في عصرها ويعدها ، والاشكال التي أخذتها والأصول التي نبتت منها . ومنها ما يكون نابعاً من أديان سهارية وقوى عليا لها وكلاء على الأرض يمارسون فيها سلطتهم تسارة في إجو من السلام وتارة أخرى في جو من العنف ، أو عن أيديولوجيات وعقائد مورولة تفاقها طقوس وشعائر ، أو تكون ناشئة عن تركة موروثة لسلالة أو عرق تغذيها مصاهرات وعالفات . . أو تكون نتيجة صراع وثورات أو أيديولوجيات مياسية وقومية . . . إن نتيجة لامتلاك الأراضي أو موارد الطاقة أو التقدم التنقي . . وكلها مواضيع شيقة تجلب القارئ، لقراءتها وتنتج أمامه أفقاً واسعاً من المعرفة بالسلطات وأنواعها من دكتاتورية

استبدادية أو إقطاعية أو ليبرالية أو إشتراكية ثم شيوعية ووجهها البارز الكليانية أو الكلية كما يجلو للبعض هذه التسمية .

أما فيها يخص المكان ودوره في هذا الكتاب:

بعتبر الكاتب أن ضيق المكان أو إنساعه ، إنساطه أو تساميه للعلو، شيوعه أو تعيين حدود له ، طبيعته ومناخه ، تداخله أو استقلال أجرائه . . كلها أمور تغير من شكل الصووة الحقيقية للمجتمع ومن ثم للسلطة ، أي أن للمكان تأثيراً كبيراً على قيام السلطة واستقلالها.

ويعد أن يتوصل الكاتب لربط المكان بالسلطة مستعرضاً ماضيها منذ العصر المقديم والحارات المتعددة وصولاً الى العصر الحاضر ، عصر التقيات والرساميل والقوى العسكرية والنووية والايديولوجيات السياسية يضعنا في التساؤل الذي يعرضه: د هل ال المجتمع في مشكلة ؟ د هل يبقى على ما هو عليه الآن . تارة يجيب بنحم وطوراً بلا وفي الكتاب أسبابه لهذه الاجابة أو تلك ، لكنه يشهي الى القول : المسألة ليست مسألة خير أو شر ، تغير كلي أو ركود غير ، متناه ، فلا يوجد حل كامل في عالم غير كامل . فإما أن يتابع البشر كلي أو ركود غير ، متناه ، فلا يوجد حل كامل في عالم غير كامل . فإما أن يتابع البشر المصلحة الجميع ، العمل بولاية بدونها لا يوجد بناه ميامي قابل للحياة .

وأراني أقف بجدداً عن كلمة ولاية أو فلنقل سلطة للكلمة الفرنسية autorité التي يستعملها الكاتب الى جانب كلمة pouvoir في نفس السطر حتى أنه يدبجها معاً ليقول autorité-pouvoir أو pouvoir-autorité وهو يكون بالتأكيد قاصداً مفهومين لا معنى واحداً.

وحيث انني استنجت من مضمون الكتاب وتفصيله أنه يمني بكلمة autorité السلطة المفرضة أو الفعلية أو الولاية كما يفسرها الدكتور سلبم حداد في القاموس الذي ترجه للمؤلفين وعون بومون وفرانسوا بوريكو ( المعجم االنقدي في علم الاجتماع الصادر عن المؤسسة إالجامعية للدراسات مجد بيروت)

وبما أن كلمة .pouvoir تنطوي على معنى القدوة من جهة والسلطة الكامنة ، وإن كانت تعنى في الكتاب هذا المفهوم وذاك .

لهذه الأسباب كلها جعلت ترجمة عنوان الكتاب : المكان والسلطة وعنوان pouvoir سلطة وautorit ولاية بما يفيد التفويض .

والله أسال التوفيق.

المترجم

#### مدخل

العلوم الاجتماعية معرضة للاختناقات . منذ بعض السنوات، وضع الباحثون في المتام الأول ، دور السلطة ، السيطرة ، التأثير والولاية (٣) . ومنذ عشرين سنة أو ثلاثين ، كان التركيز بصورة خاصة على الطرق الآلية للعمل ، اللاارادية والتنظيات اللاشمورية المؤاتية ؛ الأمر الذي يقتضي إيضاحه اليوم هو أن العمل الاجتماعي ليس خالصاً : خلف ودات الفعل التي تحد في الظاهر من قدرة الافراد ، تتكشف مثالية تحجب الطرق الآلية الحقيقية للعمل ، وتبعث على نسيان الأثر غير المتكافىء للفرقاء وللدين أسسوا القوعد الاجتماعية ومن يستفيدون منها .

تبدر السلطة هكذا كأنها عنصر تفسير لا غنى عنه . لكننا نستند اليها أكثر بما نحللها : ننقض النهاذج التقليدية للتوازن لنؤكد على وجود نزاعات وتوترات هناك حيث لا نشاهد سوى الانسجام والاتفاق . في الكتلة الهائلة للمنشورات التي تعطي الحصة الكبيرة للسيطرة ، من المدقش أن نلاحظ فقر الأفكار حول طبيعة السلطة ، تنوع مظاهرها ، ومكانها في مجموع البنية الاجتماعية .

بالنسبة لمن لا يهتم بالأشكال الملموسة للحياة الاجتهاعية ، للترابط المكاني للمجموعات ، للرواط التي توحدها وللحدود التي تفصل بينها والمناطق التي تتشر فيها ،

<sup>(</sup>ه) غيز الكاتب بين تدبرين سيرد ذكرهما وشرحها في هذا الكتاب وها pouvoir من autoritie حتى أنه يجيح الكتاب وليقا منها من المعجم التقدي لعلم الكتاب وليقا منها والمعجم التقدي لعلم الاجتاع ، قالف ورون بودن وفرانسوا بوركزي الذي ترجمه الى اللغة الحربية د. سليم حداد ، وليت الاجتاع ، قالف عنها عقابل pouvoir وكلمة ولاية مقابل autoritie مع الاشارة الى أن البحض يضعف كلمة قنوة. للأول وسلطة للثانية .

تبدو هذه الثغرات ، بلا ريب ، انها غير هامة : ألا يكفي القول بأن جماعة ، طبقة أو فرداً ، هم قادرون أن يفرضوا إرادتهم على الآخرين ، لتفسير كل شيء ؟ يبدو الأمر هكذا، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك ، فهذا يعني تجاهل أثر المسافة والامتداد : وفقاً لتصرف الانسان تجاه الآخرين ، كان يفرض إرادته بالقوة ويجملها مقبولة بفعل السلطة التي يملكها ، باستخدام مواهبه وجاذبته التي يعرف كيف يكتسبها ، مستخدام مواهبه وجاذبته التي يعرف كيف يكتسبها ، مستغيداً من مركزه الاقتصادي ووضعه الجغزافي ، أو من قدرته على إيجاد الحلول الجديدة وجملهم يتبنونها . الحدود المكانية لتأثيره تختلف ؛ في بعض الحالات ، لا شيء يقف أمام اندفاعات ، وفي غير خالات تتوقف سبيطرته حالاً . تشكل المجتمعات وفقاً لمعطيات علاقات غير أحواز : بعض المجتمعات تكون حتماً قصيرة ، وهناك مجتمعات أخرى تجمع دون أن تنقد فاطيتها ، الخارة فاطيتها ، المؤلفة المؤلف

إن التأمل في روابط السلطة بالمكان هو سابق للتفكير الذي أوضح مفهوم ما ترمي اليه العلاقات الاقتصادية . هذا التفكير هو ناشيء عن الأعمال المعاصرة حول الاعلام والاتصال<sup>(1)</sup> وهو لا يعود لاكثر من عشرين سنة ، وقد كان غريباً جداً عن الجغرافية السياسية<sup>(2)</sup> العائدة لبداية القرن الحالي ومتغيراتها المطبعة : الجغراسياسة<sup>(3)</sup> التي تركت تضيراتها النافية التي شكلت الهيئات المبيئات الاجتماعية ، فإن هذه النظم قلمت تفسيرات جزئية جداً عن تكوين الدول ، وهي المسألة التي تكسيت لها وهي هذا المسالة التي كرست لها كل جهودها. ولمنة طويلة لم يقدم العلم السياسي أي اقتراح في هذا المجال ، فهو منذ القرن السابع عشر ، بدا وكأنه بجود تفكير معياري أكثر مما هو نظرية

SHANNON (Claude E.), WEAVER (Warren), The mathematical theory of communication, Urbana, University of Illinois Press, 1949.
 WESTLY (Bruce), MACLEAN (Malcolm, Jr.), A conceptual model for communication research, Journalism Quaterly, vol. 34, 1957, p. 31-38.

RATZEL (Friedrich), Politische Geographie, Munich et Leipzig, R. Oldenburg, 1897, 715 p. VALLAUX (Camille), Le sol et l'Etat, Paris, Doin, 1911, 420 p. MAULL (Otto), Politische Geographie, Bertin, Safari-Verlag, 1956, 624 p., Bomtraeger, 1923, XVI-744 p.

HAUSHOFER (Karl), Grenzen in ibrer geographischen und politischen Bedeutung, Berlin, Grünwald Wowinckel, 1927, VII-350 p.

KRISTOF (Ladis K.), The origins and evolution of geopolitics, The Journal of Conflict Resolution, vol. 4, 1960, p. 15-51.

DORPALEN (Andreas), The world of general Haushofer. Geopolitics in action, Port Washington (NT), Kennikat Press, 1942, XIX-337 p.

GYORGY (Andrew), Geopolitics, The New German Science, University of California Publications in International Relations, vol. 3, n\*3, 1944, p. 141-304.

إيجابية ، فقد تجاهل الثقل الذي يغير تطبيق المبادىء ولم يستطع أن يقدم شيئاً للجغرافيين . مما لا شك فيه أنه كانت هنالك ملامح كثيرة موزعة بين علم الاجتماع ، التاريخ ، وصف المؤسسات ـ أفضل الأمثلة على دراسة السياسة الماخوذة في مضمونها المكانى أصله من هناك : ماكيندر Mackinder (4) والأميرال Mahan (5) استوحيامن التاريخ الاستراتيجي ، اندره سيغفريد André Siegfried) من علم الاجتماع ومن الاقتصاد، مثل ايزاياه ماومن Isaiah Bowman في الولايات المتحدة الأمركبة . استوحى آنسل Ancel) من تاريخ الاسكان ودول القرون الوسطى . بقيت هذه الدراسات متباينة ولم تسمح بالتنسيق على اسس متطقية (١٠). لقد قلب علم التوجيه ونظرية الأنظمة أوضاع البحث ، الى علم سياسي ، وذلك بالتركيز على تحليل شبكات الاتصال ودوائر الاعلام.

ألا يقدم نموذج التنظيم الذاتي أو الضبط الذي تم التوصل اليه في نطاق العلوم التطبيقية ، مثالًا للتنظيم المباشر في كل هيئة سياسية؟ من هنا كانت اطلاقة دافيد ايستن

<sup>4.</sup> MACKINDER (Halford), The geographical pivot of history, Geographical Journal, vol. 23, 1904, p. 421-437.

<sup>5.</sup> MAHAN (Amiral Alfred T.), The influence of sea power upon history, Boston, Little Brown, 1898; Londres, Sampson Low, 1894, XXIV-557 p.

<sup>6.</sup> SLEGFRIED (André), , L'Angleterre d'aujourd'hui, Paris, G. Crès, 1924, II-318 p.

— Les Etats-Unis d'aujourd'hui, Paris, A. Colin, 1930, 362 p.

— Le Cansale, puissance interestionale, Paris, A. Colin, 1937, 234 p.

SIEGERIED (André), Tableau politique de la France de l'Ouest sous la III<sup>a</sup> République, Paris, A. Colin, 1949, 140 p.

<sup>7.</sup> BOWMAN (Isaiah), Le monde nouveau, Paris, Payot, 1928, XV-623 p. Traduction de: The New World, Yonkers, World Book Company, 1921.

ANCEL (Jacques), Peuples et nations des Balkans, Paris, A. Colin, 1926, 220 p.

 Geopolitique, Paris, Delagrave, 1936, 120 p.
 Manuel géographique de politique européenne, tome I: L'Europe centrale, Paris, Delagrave, 1936, 472 p.

<sup>-</sup> Géographie des frontières, Paris, Gallimard, 1938, XI-309 p. - Slaves et Germains, Paris, A. Colin, 1945, 224p.

<sup>9.</sup> GOTTMANN (Jean), La politique des Etats et leur géographie, Paris, A. Colin, 1952, 228

Jones (Stephen B.), A unified field theory of political geography, Annals, Association of American Geographers, vol. 44, 1954, p. 111-123.

HARTSHORNE (Richard), Political Geography in the Modern World, The Journal of Conflict Resolution, vol. 4, 1960, p. 52-66.

(<sup>(10)</sup>David Easton وكارل ديونش <sup>(10)</sup>David Easton من أجل افتراح أطر جديدة للتحليل السياسي . استعان الأول بمفهوم النظام بشكل خاص ، أما الثاني نقد استلهم فكرة الاعلام ، لكن طريقتيهها كانتا متيانلتين ، فقد وكُمزنما على تبادل المعلومات ، الأوامر ، التعليات في الحياة السياسية .

وقد بدا واضحاً بعد ذلك ، إمكان بناء جغرافية سياسية جديدة : كان جاكسون <sup>(12)</sup> من يحدد <sup>(13)</sup> Soja بداية الستينات ، وحاول سوجا <sup>(13)</sup> Soja أن يحدد معالمها بعده بقليل . منذ ذلك الوقت ، بذلت محاولات تركيب مثل تلك العائدة لـ منجي وكاسيرسن Minghi ، لكن النتائج لم تكن عند مستوى الأمال <sup>(14)</sup> ، والسبب في ذلك يرجع الى أن التفكير لم يكن كافياً حول السبات النوعية

EASTON (David), The political system, New York, Knopf, 1953, 2\*éd., 1971, 378 p.
 — Analyse du système politique, Paris, A. Cobin, 1974, VII-492 p. Traduction de: A systems analysis of political life, New York, John Wiley, 1965.

DBUTSCH (Karl W.), Nationalism and social communication, Cambridge (Mass.), the MTP Press, 1953, 2 °ed., 1960, X-345 p.
 The nerves of government, New York, the Free Press, 1963, XXXVI-316 p.

The analysis of international relations, Englewood Clitts (N), Prentice-Hall, 1968, X-114p.

PYE (Lucian W.) (ed), Communications and political development, Princeton, Princeton University Press, 1963, XIV-381 p.

JACKSON (W.A. Dougias), Politics and geographic relationships. Readings on the nature of political geography, Englewood Cliffs (N), Prentice-Hall, 1964, XII-411 p.

<sup>---</sup> SAMUELS (Marwyn S.), Politics and geographic relationships. Toward a new focus, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1971, XI-515 p.

SOJA (Edward W.), Communications and territorial integration in East Africa, East Lake Geographer, vol. 4, 1968, p. 39-67.

<sup>—</sup> The political organization of space, Washington, Association of American Geographers, 1971, 54 p.

KASPERSON (Roger E.), MINGHI (Julian V.), The structure of political geography, Chicago, Aldine, 1969, XII-526 p.

BLIII (Harm J. de), Systematic political geography, New York, John Wiley, 1967, VIII-618

COHEN (Saul B.), Geography and politics in a divided world, Londres, Methuen, 1964, XXIII-351 p.

MUIR (Richard), Modern political geography, Londres, Macmillan, 1975, VIII-262 p.

POUNDS (Norman J.G.), Political geography, New York, McGraw-Hill, 1963, X-422 p.

PRESCOTT (J.R.V.), Political geography, Londres, Methuca, 1972, 124 p.

SCHWIND (Martin), Allgemeine Staatengeographic, Berlin, Walter de Gruyter, 1972, 589 p.

للاتصال السياسي .. الى هذه المبادلات غير المتكافئة التي تشكل وقائع السلطة .

جاء فوكولت Foucautt فيها بعد فقدم الطروحات في هذا المجال ، متعلقاً بتشنيات الرقابة والتوجيه ، وجعل نفسه المؤرخ الدقيق لـ دارتهان ، كبير بالمهد الكلاسيكي ، ثم لاراءات اصلاحية ، فقد تعرد على اكتشاف الوسائل غير المعرة في الظاهر ، التي بواسطتها تضغط الهيئة الاجتهاعية على أعضائها وذلك بأن تمارس تجاههم تحقيقاً دائماً تقريباً . هذه السلطة التي نحللها على هذا النحو هي ليست ملبة فقط : هي بالتأكيد قمعية ، ولكنها مع ذلك تجديد ، مؤسسة من نوع حديث .

يلتغي فوكولت بذلك مع بعض الابحاث التي أجريت قبلًا في الولايات المتحدة الامركية خاصة ، حيث قام أصحاب النظريات التنظيمية (17) بإحراز نقدم متوافق وتوجهات نظرية ممارسة السلطة .

جاءت أبحاث داهل Dahi (18) تكمل وتشرح الأبحاث التي كان علياء السياسة والاجتماع قد كرَّسوها منذ مدة طويلة ، للتأثير الذي توجده الثروة ـ وتبين حدود تعميات فلويد هنر Floyd Hunter (19) ورابت ميلز Wright Mills (20) ، وبعد جيل ، روبرت ليند Robert Lynd (21).

مًّا لا ربب فيه ، أن الولاية لم تستوقف كثيراً الباحثين المعاصرين فهم لم يتعرضوا لها إلاً من منطلق النقد ، طلمًا أنها بلت هم صعبة التبرير في إطار علم اجتهاعي أو علم سيامي . لم يشعر المؤرخون والفقهاء بنض الصعوبة ، فهم لبسوا أصحاب نظريات عن

GUICHONNET (Paul), RAFFESTIN (Claude), Géographie des frontières, Paris, PUF, 1974, 224 p.

<sup>16.</sup> FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, 318 p.

ETZIONI (Amitai), Modern organizations, Englewood Cliffs (NI), Prentice-Hall, 1964, VII-120 p.

DAHL (Robert), L'analyse politique contemporaine, Paris, Laffont, 1973, 216 p.
 Traduction de: Modern political analysis, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1963.

Qui gouverne? Paris, A. Colin, 1971, XVIII-373 p. Traduction de: Who governs?, Democracy and power in an American City, Yale, Yale University Press, 1961.

HUNTER (Floyd), Community power structure, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1953; New York, Doubleday, 1963, XVI-295 p.

<sup>20.</sup> MILLS (Wright), The power elite, New York, Oxford University Press, 1956, 423 p.

LYND (Robert S.), LYND (Helen M.), Middletown, New York, Harcourt Brace, 1929, 550 p.

<sup>-</sup> Middletown in transition, New York, Hazcourt Brace, 1937, 604 p.

التطابق الكامل للوسائل مع الأهداف ، لكنهم يؤكدون على وجود سلطات معترف بها شرعية عن مم خاضعون لها . عند هؤلاء كان جان غرقمان Jean Gottman (<sup>(1)</sup> قد وجد أصل فكرة كتابة القيّم عن الأرض ( إقليم ) وهو أحد الذين ساهموا كثيراً في المعرفة الصحيحة للروابط بين السلطة والمكان ( الحيّر ) .

سلطة ، ولاية ، سيطرة أو تأثير ، تلك هي الفئات التي حدَّدها منذ أكثر من نصف قرن ، ماكس ويبر Max Weber وقد اختارها التحليل الحديث كنقطة انطلاق . بمقدار ما تنفير الولاية والسلطة وفقاً لذاهب الذين بمارسونها أو الذين يخضعون لها ، فإن إسهام التفكير المياري منذ هويز Hobbes ، لوك Locke روسُو Rousseau يلتقي وينديج ، لكن بشكل جديد ، مع النظرية المعاصرة للمظاهر المكانية للسلطة .

يتطلق القسم الأول من هذا الكتاب ، من تعريف أشكال العلاقات غير المتكافئة لاستكشاف الطريقة التي ترتبط بواسطتها في المسافة والمدى ، والدلالات التي تربطها المجموعات البشرية بالمكان . هذا التأمل العام هو لازم لتوضيح ملامح كبرى لعلاقات المسلطة في المجتمعات القديمة ، في الحضاوات عبر التاريخ وفي البلدان الصناعية في عالم البوع : سنان على تفصيل دقيق لذلك .

نحن لا نسمى في هذا الكتاب ، لمعالجة كل أشكال الجغرافية السياسية<sup>(00</sup>. سنكتفى بمظهرها الأهم لنتفهم البنية المكانية للمجتمعات . وندرك فعل اللاتناسق الذي

GOTTMANN (Jean), The significance of territory, Charlottesville, The University Press of Virginia, 1973, X-169 p.

WEBER (Max), Economie et société, Paris, Plon, 1971, XXI 650 p.
 SANGUIN (André-Louis), Géographic politique, Bibliographie internationale, Montréal, Les Presses de l'Université du Québec, 1976, XXI-232 p.

L'évolution et le renouveau de la géographie politique, Annaies de Géographie, Vol. 84 1975, p. 275-296.

<sup>-</sup> La géographie politique, Paris, PUF, 1977, 183 p.

COHEN (Saul B.), ROSENTHAL (Lewis D.), A geographical model for political system analysis, Geographical Review, vol. 61, 1971, p. 5-31.

BOESLER (K.A.), Verhandlungen zum Konzept der politischen Geographie, Die Erde, vol. 105, 1974, p. 7-33.

HEROLD (D.), Political geography und Geopolitics, Die Erde, vol 105, 1974, p. 200-213.

HALL (Peter). The new political geography, Institute of British Geographers, Transactions, vol. 63, 1974, p. 48-52.

HONEY (Rex), Form, process and the political organization of space, The Professional Geographer, vol. 29, 1977, p. 14-20.

يحد ممارسة الحرية وفي نفس الوقت بجميها .

الدرس الكبير الذي نأخذه من وقائع السلطة ، هو أنه لا يوجد في نطاق المكان ، حرية بدون حد أدنى من التنظيم ، لكن هذا التنظيم هو تهديد لكل شخص ويقيَّد استفلال الاختيارات : إن ارتهانات الانسانية الحديثة ترجع في أصلها الى تطور السيطرة ، الفمرورية مع ذلك لتكوين مساحات واسعة الحركة وسهلة الانتقال .

McCOLL (Robert W.), The insurgent state: territorial bases of revolution, Annals, Association of American Geographers, vol. 59, 1969, p. 613-631.

<sup>—</sup> Geopolitical Themes in contemporary Asian Revolutions, The Geographical Review, vol. 65, 1975, p. 301-310.

BRUNN (Stanley R.), Geography and politics in America, New York, Harper and Row, 1974, XVIII-443 p.

COX (Kevin R.), Conflict, power and politics in the city, New York, McGraw-Hill, 1973, 133 p.

### القصل الأول

### المجتمع والسلطة

الحياة الاجتاعية هي مُدرجة في المكان والزمان . هي مكونة من عمل في محيط الجتاعي وتفاعلية بين الناس . هي تقيم علاقات بين كاننات عليها في سبيل البقاء ، أن تحصل من محيطها ، على وسائل الميش والطاقة والمواد الأولية الضرورية . لا يمكن النوصل الى الثقافة ، التي هي الأصالة لكل جماعة ، وتطويرها إلا بالاتصالات التي تحفف الماروجة والكثافة الطبيعيين للمكان .

استطاعة ثميء هو أن تكون قادراً على تحقيقه . ان تحليل السلطة هو في محاولة أولى ، تحليل سلسلة الأعمال التي نستطيع أن نسخُّرها لتعديل المحيط واستغلاله وجني <sup>ما</sup> هو لازم للحياة .

القدرة (السلطة هنا) ليست فقط أن نكون تادرين بانفسنا أن نفعل الأشياء ، بل أن نكون كذلك قادرين على أن نجعل غيرنا يفعلها . تضاف الى السيطرة المباشرة على العالم سيطرة غير مباشرة ، هي في الوقت ذاته سيطرة على الآخرين

تترجم السلطة في هذا المفهوم الثاني ، بالعلاقات وبيروز حالات الألاتكافؤ والاختلالات . يمكن ملاحظة مستويات كثيرة (1) 1 ـ الحالة الاكثر بساطة هي حالة السلطة : العلاقة هي غير متكافئة تماماً : الأمر لا يخضع تماماً لمن يقودهم ؛ بإمكانه أن يستخدمهم وسائل ليصل الى غاياته المرسومة ؛ يتصرف باعطاء الأوامر وجمل هذه الأوامر منفذة بدون معارضة . 2 ـ تكون ممارسة السلطة مسهلة عندما يقبل الخاضعون لها الوضع كيا لو أنه صادر عنهم ويعترفون بشرعية السلطة . 3 ـ لا يكون اللاتحائل

<sup>1.</sup> WEBER (Max), Economie et société, op. cit.

ملاحظاً دائياً في السلطة البحتة والولاية بظهر اللاتماثل في الملاقات حيث كل واحد يعطي وكل واحد يأخذ ، لكن بشكل غير متعادل : ذلك من فعل ممارسات التأثير . 4 -أخيراً توجد حالات حيث لا يكون الاختلال ملموساً من القائمين بالعلاقات : تكون حرية البعض مقيدة دون أن يكونوا على علم بذلك ؛ هذا ما يقال له أثر التسلط اللائحيوس .

ترجع الصعوبة في دراسة أعمال السلطة الى كونها متنوعة الأشكال : للوصول الى ا التائج نفسها، تستخدم المجتمعات نماذج من العلاقة متنوعة ، عًا يدل على تنوع التنظيم . المكاني للمجموعات ، وتعقّد بنيتها .

#### جذور السلطة

من الطبيعي أن يسيطر الناس على الطبيعة : لا أحدسوى علماء البيئة الذين بجدون ، في القسر المهارس على المحيط ، أحد جلور الفهر وعدم المساواة الاجتماعين<sup>(2)</sup> . لكن أن يمضي الناس وتنهم في التنافس على القدرة ، ليفرضوا أنفسهم على الآخرين ويلحقونهم بهم ، فإن ذلك يثير الغرابة لكل الذين يعتقدون بالمساواة الشاملة للجنس البشرى .

إن المساواة بين الفلاسفة والأخلاقين هي من المسلّمات (3)، تلك هي ما يفتقر البه كل فرد ، مها يكون عمره وقواه ، مجفدار ما هو أو ما يكون أو كان يملك المؤهلات التي تشكل الكرامة الإنسانية . تتضمن الأوضاع الحقيقية بخيراً من أشكال اللامساواة الفعلية . السلطة هي التيجة لذلك : في الواقع من الطبيعي لو كان الأمر يأخذ مجراه عكس الطموحات المثالية :

أ\_ياتي الطفل الى العالم في حالة من النبعية المطلقة . عنده كفاءات ، لكن تطور هذه لا يكون بشكل آلي . تتطلب الطاقات الكامنة لتتكشف ، حوافز يحوفرها المحيط المادي والاجتماعي . بدون اتصالات مع العالم ومع الاخرين ، يصبح التأقلم الثقافي والاجتماعي مستحيلاً . إن النماذج التي تبعث على فهم ما مجدث وتهيىء للاختيارات ، والاجتماعي المستحيلاً . إن النماذج التي تبعث على فهم ما مجدث وتهيء للاختيارات ، والدمل ، ومن رفقة الصفر يسوجه

RAUMOLIN (Jussi), Ecological connections of war, Communication au Colloque de Siikaranta, «War, Science and Research», 13 et 14 octobre 1974.

DUMONT (Louis). Homo aequalis, Genèse et épanouissement de l'idéologie économique, Paris, Gallimard, 1977, 271 p.

خاص . يعيش الطفل كثيراً في التبعية : هو بحاجة للحياية ، للحب ، للعاطفة من أجل أن يقاوم الوسط الذي عبط به والذي يتهدده . فهو إذن يخضع منذ نعومة أظفاره \_ للتجربة الغامضة لعلاقات السلطة : فهو يصطدم دوماً ، في غزوه ما يحيط به ، بإوادة ذويه ؛ هذه الإرادة تحمل له الأمان الذي هو يحاجة اليه . المسلك الناجم عن ذلك هو في نفس الوقت من صنع الثورة العارمة والقبول لأنها تعبّر عن الإذلال والتهدئة : هذا ما أشار اليه بير ليجندر Pierre Légendre (4) في كلامه عن حب الرقيب الذي يواه عمزاً لمجتمعنا .

تأخذ علاقة السلطة بعدها الاجتماعي من خلال المنازهات التي تنشأ بين الطفل وأبيه . توجهه اندفاعاته العميقة نحو أمه لكنه يجد في أبيه منافساً يحسده ؛ فهو يعلمح لابعاده ليبقى سيد ما هو أحب شيء اليه . يظهر الأب كأنه الدخيل ، الأخر ، الممثل لنظام خارجي يثير القسوة ، لكن ينبغي القبول به إذا أراد المدخول في مجموعة الكبار وأن يصبح واشداً .

خارج المجموعة البدائية ، للسلطة جذور أخرى غير تجارب التأقلم \_ لكتها تأخذ عند ظهورها ، منحى انعكاسات غير إرادية مبهمة يبعثها فينا التكيُّف مع المجتمع .

ب ـ يمكن أن تنشأ السلطة من الاستمانة بالإكراه الملدي : هكذا يفرض الأقوياء إرادتهم عـل الضمفاء . مـا دام أنهم لا يعتمدون إلاّ عـل سواعـدهم وعـل عـزمهم ، فسيصطدم عملهم بسرعة بحدٍ ما ، يستطيع المحكومون لهم أن يتحدوا ويتحرروا .

يمكن للسلطة أن تنشأ كذلك من استطاعة البعض التأثير فيمن يعاشرهم : بجعل أنفسهم جدًّا بين ، مسيطرين ، ضاغطين ، فهم يستطيعون التوصل الى فوض وجهات نظرهم ، الحث على تضحيات وامتصاص النجذاب وتعلق . وهكذا نشاهد أنه بيرز في المجموعات أشخاص يقومون بالسلطة المعترف بها من معظم أفراد المجموعة ، ويذلك يستطيعون النوصل الى الضغط على تصرفات الجميع .

مما لا جدال فيه ، إن للسلطة كذلك ، جذوراً نفسية فردية وجماعية ، لكن إذا لمم

LEGENDRE (Pierre), L'amour du censeur, Essai sur l'ordre dogmatique, Faris, Le Seuil, 1974, 270 p.

<sup>--</sup> Jouir du pouvoir. Traité de la bureamoratie patriote, Paris, Les Editions de Minuit, 1976, 275 p.

يكن هناك ما يبزرها ، تبقى هذه السلطة عدودة في مظاهرها التي لا تستدعي أن ندرسها. فضلًا عن ذلك، صوف تختفي تقريباً أثارها لو أننا أشركنا في العمل عدداً كبيراً من العلاقات المتنافرة.

ج - انسلطة هي ضرورية لحل عدد كبير من المشاكل ، يقف المحيط في وجه مبادرة الناس ؛ عندما يكونون منولين ، تكون بعض المشروعات ممنوعة عنهم . في سبيل الاستفادة بحرية من البيئة ، ينبغي أن يكون العمل منظاً بالتشاور . الأمر ذاته في حياة الاتصال : طللا كانت معايير المبادلة غير ثابتة ، وطللا لم تكن هناك اتضاقات الاحطاء السلع قيمة ثابتة ، وللدلالات والكائنات ، يكون الجهيد منصباً عمل تسوية الأعمال واحداً واحداً . يكن أن تكون كل عملية علا لنجاح أو لفشل على صعيد الخطوة والاعتبار والنفوذ ؛ يعطيها الهاجس للتعادل إذن ، قيمة سياسية : يجب أن لا نفسح المحال للتعادل إذن ، قيمة سياسية : يجب أن لا نفسح المحال للتعادل إذن ، قيمة سياسية : يجب أن لا نفسح المحال للتعادل إذن ، قيمة سياسية :

القبول بالقراعد المشتركة بلطّنف الحياة الاجتباعية . فهو يُخلص الفرد من اعتناق اعتقاد خاطىء : فهو يعرف أنه يعامل جيداً طالما بقيت الاتفاقات محترمة من الجميع . ومن شأن هذا أن يوسع دائرة حياة التواصل .

تقتصر الحياة الاجتماعية ، طالما بقيت بدون مؤسسات ، على شبكات ضيقة ، ليست أوسع من الجماعة البدائية حيث يتكون الطفل<sup>(6)</sup> . عند هذا المستوى ، تكون منافع الجماعة متراضعة ، كما هي ضرورية للتأقلم الثقافي والاجتماعي يرغب الناس عامة بالاستفادة بأكثر الأشياء من الجماعة ؛ يرغبون الاستفادة من الاستثمار الناجح للمحيط الذي يجكمه تخصص متقدم واستخدام النجهيزات والأدوات الأكثر قدرة . للتوصل الى هذا ، يتوجب عليهم ان يكسروا القيود التي تكبل عالمهم . يفتح جعل العلاقات مؤسسانية ، حدود العالم ، لكنه يفتح الباب للأشكال الاجتماعية للسلطة : هذا هو الوجه الحيء .

الفواعد التي تحكم العلاقات ليست عايدة كما يبعث على الاعتقاد بذلك تفسيرها البسيط: فهي تسمح للبعض بتراكم المنافع. يندس التأثير في كل مكان ، يأخذ في

CLASTRES (Pierre), Chronique des Indiens Guayaki, Paris, Plon, 1972, 358 p.
 — La société contre l'Etat, Paris, Les Editions de Minuit, 1974, 186 p.

LAPIERRE (Jean-William), Essai sur le pouvoir politique et l'innovation sociale, Paris, Le Seuil, 1977, 380 p.

CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, Paris, M -Th. Génus, 1973, 351 p.

بعض الأحيان شكلاً ماكراً أو مخادعاً ؛ وهو يقدم عموماً سهات من السهل معرفتها: عندئذ يعرف كل واحد الوسائل والخطط التي هي بحوزته من أجل تحسين حالته في الجاعة التي يعيش بينها .

تسمح الوسائل المستخرجة بفضل هذا التأثير بالارتباط بالمخلصين للسلطة . علك من يتوصل البها ، قوة مادية تضاعف الضغوطات التي يكون بإمكانه فرضها . يفتح جعل العلاقات مؤسساتية ، السبيل الى تشكيل سلطة بحتة . في سبيل التخلص من مساوتها ، لا يوجد وسيلة أخرى ، إذا أخذنا جزايا العلاقات الموسعة ، سوى القبول بسلطة تسلسلية شرعية تحترم حقوق كل فرد : هذا هو ما يتعلق به منطق الولاية .

ترتبط السلطة ، كظاهرة مركزية للتنظيم الاجتهاعي ، باهمية وبعد المجتمعات : توجد المنافسة على السلع وعلى الحظوة في كل الحضارات .

لكن في الحلايا الاجتهاعية الصغيرة ، تبرز كوعي سياسي حاد أكثر مما هي تنظيم بنيوي عام . لكن في المجتمعات المتعددة والموسعة ، الأمر هو على عكس ذلك : لا يكون التوازن ممكناً إلا بإقامة مؤسسات تمييز التبادل الموسّع وتحد من التشنجات التي نتج عنه ، لكنها تحمل في طبانها محاولة السلطة وتستدعي تحديد البني المتشابكة .

#### المكان ، الحياة الاجتماعية والسلطة

يتدخل المكان بأشكال مختلفة في الحياة الإجتماعي<sup>07</sup> ، وانطلاقاً من هذا ، في لعبة السلطة : 1 ) هو دعم للحياة وللنشاط ويتدخل عندثله بالمدى ؛ 2 ) هو حاجز أمام حياة التواصل ؛ 3 ) يشكل فاعدة للنشاط الرمزي .

أ\_يتدخل المكان قبل كل شيء بالمدى . في الزراعة ، تربية الدواجن ، الاستمار الحرجي ، في استخراج المناجم ، تشكل المساحات المستعملة عنصراً فاعلاً في التركيبات المنتجة . المساحات التي تستدعي اقامة التجهيزات ، أماكن السكن ، طرق المواصلات أو الفسحات للراحة والاسترخاء ليست سوى إسناد ودعائم .

قد بحدث أن تكون نفس نطعة الأرض مستعملة في عدة استخدامات بدون عوائق : تستعمل مراعي مربي الدواجن الرحُسل للقطعان ولتنقل القافلة ؛ ساحات دول حرض البحر المتوسط تقدم للاجتهاعات السياسية ولاقامة الأسواق وتسهّل كل أشكال

CLAVAL (Paul), L espace en géographie humaine, Canadian Geographer / Le Géographe canadien, vol. 14, 1970. p. 110-124.

التدخل الإعلامي . في معظم الأحيان ، تكون الأشياء أقل بساطة ويأتي استخدام فيغيرها لأخرى ؛ بين البذار والقطاف ، تكون الأراضي الزراعية مقفلة في وجه القطمان والمتنزهين .

إن التقييم والاستخدام الاجتهاعين للتربة يتطلبان إذن حداً أهنى من التنظيم : تكون السيطرة على المحيط موضع اتهام إذا لم تحترم متطلبات الزراعة ، تربية الدواجن وعمل الغابات ؛ تكون تجهيزات الانتاج عرضة للتلف المبكر إذا لم تكن محمية من إهمال الذيةر لا يعرفون قيمتها والغاية منها .

طالما كانت الكتافات السكانية ضعيفة جداً والأرض خصبة فإن القراعد لتأسيس كيفية الاستفادة منها تكون محفضة الى حلها الادن : يكفي أن نؤمن لكل فرد ثمرة عمله . في البلدان الزراعية المتنقلة على أساس حرق الشجر للزراعة مكانها ( وقيد ) ». فإن القطع الصغيرة من الأرض تكون متنازل عنها بالحكوة لمدة ستين أو ثلاث ، وهي المدة التي تتنج فيها ، لللدين استصلحوها وزرعوها .

عندما تصبح الموارد نادرة ، تكون الحاجة ماسة لتنظيم دقيق . يشير الاقتصاديون الى مقولة السلع المشتركة (3) . أليس من الأفضل ، من أجل توفير السلع بشكل عادل للجياعة ، ان نؤمن حرية الوصول للسلع النادرة ؟ بللك تعطي لكل فرد الفرصة المناسبة . تدل التجربة أن هذا يتم على حساب الرفاهية العامة وتوازن الموارد . عندما لا المناسبة . تدل التجربة أن هذا يتم على حساب الرفاهية العامة وتوازن الموارد . عندما لا يستخرجون منها أخطابهم وادوات انتاجهم ، فإن بعض المفاعيل الارتجاعية لا تعمل : لأي سبب ينبغي السهر على صبانة الأرض ما دام ان المفاعل الارتجاعية لا تعمل : لأي سبب ينبغي السهر على صبانة الأرض ما دام ان الجهد يفيد الآخرين أكثر من أفسنا ؟ كيف نفرض النظام الذي يقي من الهدر عندما يزيد هذا في شقاء كل فرد ؟ ومكذا تكون إدارة الأموال المشتركة سيئة : هي مستغلة ولا الحريف شديداً ، لا يعود بالاسكان توك الوصول اليها سهلا وقد أصبحت نادرة ؟ بخصيمها الى أفراد أو جماعات عدودة ، يمكن التأكد أنها تكون مستخذمة في أفضل المخاصيصية المارة وجماعات عدودة ، يمكن التأكد أنها تكون مستخذمة في أفضل الحاوزنات الميئوية .

<sup>8</sup> O'RIORDAN (T.), Environmentalism, Londres, Pion, 1976, XIII-376 p. HARDIN (Garrett), The tragedy of the communs, Science, vol. 162, 1968, p. 1243-1248.

Exploring new ethics for survival: The voyage of the spaceship Beagle, New York, Viking Book, 1972, 264 p.

إن تحديد حقوق تملُّك واستعمال الأرض والسلع الأخرى النادرة ، يعبِّر عن جهد مشترك للتنظيم ويعطي الذين يستغيدون منها حقوقاً أكثر من الأخرين : فهو يوليهم تاثيراً عظيهاً غير مباشر ، لأنه يوكل اليهم رقابة الوسائل اللازمة للانتاج . فهو بذلك في أصل أشكال أخرى للتأثير الذي يخرج عادة عن اهتهام علماء الاجتماع وعن الإقصادين .

يحمل استمهال الأرض في طباته انمكاسات تتجاوزها: فالفلاح الذي لا يعتني جيداً بحقوله ، ويترك الاعشاب الضارة تتكاثر فيها ، يكون قد تسبب بوجود مركز منه نتنقل الاعشاب الضارة وتنتشر ؛ ومري الماشية الذي لا يقوم على صيانة بواباته يترك اللاشمئزاز ، في مدينة ، تزعج في معظم الأحيان كل الحي ؛ الناس الفوضويون الملاسمئزاز ، في مدينة ، تزعج في معظم الأحيان كل الحي ؛ الناس الفوضويون الملكية لمن هو بحوزته ، إمكانية فعل ما يراه في ماله ، يكون من الصعب تلافي هذا اللاحقة التي يعطي فيها حق الناس عن الأن الخاز المناسبة المناسبة على الشارع ، منذ اللحظة التي يعطي فيها حق تقد من الأثار الخار بتنجيدها حرية الاستمبال المنوحة للمالك ، ولكنها لا تتوصل لان تزيلها . ان تملك التربة إذن يوفر وسائل لمتأثير على الجران . ومع تزايد كناته السكان ، تتكاثر المضار والأثار الخارجية السلبية الناشئة عن الاستخدامات غير المراقبة على عكس ذلك ، إن الدين يقومون بالاستمال الشرعي لاراضيهم ، ويديرونها جيداً على عكس ذلك ، إن الدين يقومون بالاستمال الشرعي لاراضيهم ، ويديرونها جيداً المدن ، أصبحت هذه الأثار الخارجية أحد الظاهر التي يصعب مراقبتها من السلطة الملابة اللاء على المسبحة هذه الأثار الخارجية أحد الظاهر التي يصعب مراقبتها من السلطة الاحتراعية (الاعتماعية (الاعتماعية)) الشرعية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المسلمة المسلمة الشرعية المناس المناسبة الم

ب\_ بكونه عقبة أمام حياة الاتصال ، يجعل المكان نقل السلع كثير الكلفة ويعيق
 انتقال الأشخاص . بذلك ينشىء عتامة يصعب التغلب عليها .

تكون تكاليف نقل السلع وإنتقال الأشخاص مرتفعة كلم كانت المسافات بعبدة ، وكان من الصعب تخطي حدودها في ظروف تفنية ، ثقافية واقتصادية معينة . ترتبط البنية المكانية ارتباطاً وثيقاً بتكنولوجيا النقليات ، التي تغير شرط مسار تدفقات السلع والحدمات التي تكون عادة موضع مبادلات .

<sup>9.</sup> COX (Kevin R.), Conflict, power and politics in the city, New York, McGraw-Hill, 1973, 133

كذلك يعرقل المكان نقل المعلومات ، لا يتم الاتصال جيداً إلا بعد الفرز المرتبط بالترميز وفك الرموز للرسائل مع أقل خسارة في الخطوط<sup>(10)</sup> . تلك هي الحالة في الاتصال المباشر وجهاً لوجه . عندما تتعدر على الفرقاء عملية التلاقي ، تندن صفة الاتصال . عندما لا تتوفر وسيلة لنقل الاعلام مسافة ، تتناقص كمية المعلومات التي يمكن نقلها بسرعة . بعد تجاوز ما يقبل به الناس من مسافة للالتقاء مع بعضهم ، يتم نقل المعلومات بطريقة غير مباشرة وتبدأ قيمة المعلومات تتناقص مع تعدد وسائل الاتصال .

يكن بكل تأكيد الاتصال بواسطة رسول معتمد.

لكن الاتصال يكون بطيئاً ومكلفاً ، والأمانة في النقل غير مؤمنة . تقلب الكتابة للمنظمة على التصل الكتابة للمنظمة على النص المنقول شكلاً مادياً غير قابل للتلف بسهولة ، وتسهل حفظه ونقله ، مع الأسف ، لا يتم كل شيء بالتحرير والمهل في المسير طويلة . المضمون الفعلي للاتصال هو بلا ريب أكبر عاهو في الحضارات المعتمدة على الشفوية تماماً ، لكنه متغير مع الموضوعات : فهو شديد للمعلومات من طبعة مجردة : لا شيء يقف في سبيل تدوينها . لكنه أضعف في المهارات البدوية والتصرفات والسلوك ، إلان هذه هي قطاعات لا تحل الجملة فيها على الاشارة أو المثل .

مع الوسائل الحديثة للاتصال لمسافة ، أصبح الاتصال عادة آنياً . يُحترل الفرز عندما يصبح الاتصال في وقت واحد مرثياً ومسموعاً ـ تلك هي حالة التلفزيون والسينها ـ لكن هذا يتملق بوسائل مجانية لا يمكن أن تكون مستغلة بطريقة موازية : فهي تبث لكثرة ، معلومات يذيعها عدد محدود من المتخصصين ، لكنها تجهل التأثيرات المقابلة .

تعزز هذه المظاهر الخارجية التأثير الأيديولوجي الذين يراقبون الوصول الى العامة ، حارسو البوابات من الكتّـاب الانكلوسكسون يفرزون ويكيّّـفون ما ينقلونه .

إن مشكلة النقليات والاتصالات ليست فقط تقنية: هي كذلك اقتصادية. لا تسعليع المجتمعات أن تخصص حصة كبيرة من وسائلها لتأمين حركة السلع والأشخاص؛ يترجم هذا بظهور امكانات محدودة ويؤدي تبعاً لذلك الى بناء شبكات حيث التركيز يولًد وفورات (11): تجري عندثذ النقليات على محاور مجهزة جيداً ومتألفة

WESTLY (Bruce), MACLEAN (Malcolm, Jr.), A conceptual model for communication research, op. cit.

CLAVAL (Paul), Eléments de géographie économique, Paris, M.-Th. Génin, 1976, 361 p. Cf. chap. VI, p. 134-160.

يشكل بجعل العملية مربحة ؛ يكون تحويل الاعلام أفضل وأسهل إذا تم إنشاء مراكز نــهًـل الاتصال من مركز لآخر ـ تلعب مراكز ربط الشبكة في المدينة هذا الدور .

إن البحث عن الشفافية يُدخل إذن تسلسلية في محادر ومراكز حياة الاتصال . هذا هو مستقل ، من حيث المبدأ ، عن دور السلطة ، لكنه يسهّل محارستها . إن الذين يتواجدون في النقاط الحساسة للشبكة يكونون في مكان أفضل من غيرهم : إنهم فوق شولاء الأخرين لأنهم يتمركزون في أعلى مستويات النظام التسلسلي .

إن إقامة بُئي تحتية للتتنقل والاتصال ، يولّد إذن تنويعاً في المكان يعطي بعض الأماكن مزايا بالنسبة للأخرى : هذا مصدر اللامساواة والتأثير .

ح \_ ليست المسافة العنصر الوحيد الذي يكيح مبادلة المعلومات . يرتكز الاتصال على وجود أنظمة إشارات معروفة لمن يتواجدون على اتصال . بفضلها يصبح من السهل تبادل المعلومات ، عقد المحادثات ، المباشرة بالمفاوضات والتغلب على المقلق الذي يولَّد العزلة .

تختلف الرموز التي ترتكز عليها المبادلات. بعضها متشابك وفي نفس الوقت ثابت : اللغة أفضل يوهان : الانحراف الذي تخضع اليه الأشكال والمعاني هو بعلي. ويرتكز نظام الطريقة على المحكس ، على ابتكارات تبقى متجددة ـ وهذا لا يمنع أبداً أن تُستعمل في كل فصل ، تركية أشكال وألوان وتزيينات جد واضحة .

إن الأنظمة المنظمة على رموز تسمع بالاتصال ، تبدو لكل فرد كانها أطر مفروضة من الحارج وينبغي التكيف ممها إذا أراد أن يكون مفهوماً . إذن هي تعطي لكل فرد إمكانيات التمبير ، وتمنع الاحساس والذكاء من التقولب بأشكال اعتباطية .

تُكتسب هذه الأشكال الاعتباطية خلال الناقلم النقاني والاجتباعي : لهذا السبب تبقى أنظمة الاتصال عادة حيسة مساحات ثفافية حيث تكون فيها الرموز الأساسية مشتركة بين الجميع . على هامش المساحات ، تنفير الاشارات ، وينبغي بذل جهد في الترجمة والتفسير والفهم : يتغير شكل الرسائل ومضمونها . كل الحياة الاجتباعية تجد نفسها متاثرة بيذه التقطعات الكبرى للمكان الإنساني .

يوجد بين العناصر المنتقلة من فرد لآخر ، ما هو عائد لنطاق الاشارات ، لكن لها تفسيراً خاصاً ، فهي لا ترسل الى أشياء ستكون في المحيط المادي ، خارج الحقل الاجتهاعي : هي تمثل ما هو الأهم لكل خلية اجتهاعية وللافراد الذين تتألف منهم : تشكل النقود جسراً بين غتلف لحظات الوجود المشترك وبين مختلف المقاط حيث تجري الحياة الاقتصادية . هي تؤلف الرحلة التي يفضلها يتوضع كل شيء .

توجد نقود أثمن من نقود الاقتصاد . كل الأعيال تتلون بقيمتها المعنوية . بعضها يعلو البعض الآخر في سلم تقدير الجاعة : نقرأها على ضوء ما ترحي به ومع مراعاة أصحابها . تشكل الحظوة أو النفوذ نقوداً غير مرثية لكنها مرغوبة كالذهب . فهي تضاعف العلاقات المادية للتدفقات العكسية التي توضح كفاءات الناس : تتدعم حالتهم الاجتهاعية ، ويتحسن وضعهم الاجتهاعي بمقدار فدرتهم على صد هجهات الاخوين ، والتكيّف بالأشكال المأخوذة عن الجهاعة .

تلتقي الحظوة والنقود في كثير من النقاط المشتركة : فهي قادرة على إقامة أنظمة تبادل شامل ، بواسطتها يكون النظيم الاجتهاعي مؤمناً ، كنظرية الأسواق ونظوية الادوار والنظم الأساسية التي تشهد على ذلك . لكنها تختلف في بعض خصائصها المكانية : تشكل النقود وحدة ملموسة ومادية : تتأسس موافقة واسعة حول موضوع القيم التي تحملها . تعرض كإشارة مقبولة لدى أكثر الثقافات ، وعنصراً قابلاً للتداول في كل المناسبات تقريباً . الحظوة هي أكثر غموضاً وتعقيداً نهي تقيس خصائص أكثر تنوعاً ، وتأخذ بحسابها عيزات كل حضارة ، كل نظام للقيم ، لكنها لا تأخذ أبداً شكلاً مادياً كاملاً . إذن هي تبقى عصورة في أماكن ضيقة : هي غير قادرة أن تقيم تنقلات واسعة . كمثل التي تعير عنها النقود(12) .

المكان هو أحد الدعائم المفضلة للنشاط النموذجي . ينظر اليه من يسكنونه أو من يعكنونه أو من يعكنونه أو من يعطولونه فيه يعطونه قيمة ، وذلك بطرق مختلفة . يضاف الى الامتداد الذي يشخلونه ، يتجولون فيه ويستعملونه ، في فكرهم ، امتداد يعرفونه والذي هو بالنسبة اليهم ، رمز أمان ، باعث عزة أو مصدر تعلق . يعيش المكان كذلك في شكل صور عقلية ؛ هي كذلك عامة من أجل فهم أشكال المجموعات والقوى التي صنعتها ، أكثر من الحصائص الحقيقية للأرض التي يقيمون عليها . فالكيبيك ليس فقط المضيق الذي سكن الناس اليه منذ ثلاثة قرون : أنها المساحة الشامعة للذيل الصحراوي الذي يجده في الشهال وهو الذي أعطى السكان الشعور بامتلاك قوة هائلة .

لمنجزات السلطة بعد مكاني يرجع الى العناصر التي تتضمنها . هي أعيال تنظيم تستدعي توظيف الموارد المادية ما دام أنها ترتبط بشكل غير مباشر بالطريقة التي هي مستمرة بواسطتها ومستخدمة من قبل المجتمع ؛ هي أعيال اتصال يتغير مضمونها كثيراً بتغير حجم المعلومات اللازمة للتبادل ، ومع قابلية الرموز للقراءة . إن هندمة الأشكال الصرفة للمسلطة ، علاقة تسلسلية مطلقة وسيادة ، هي نسبياً سهلة ، لأنها لا تحتاج

<sup>12.</sup> CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, op. cit.

سوى الى عدد صغير من العناصر . تبدو هندسة وقائع النفوذ أكثر تعقيداً وتغيرا : يرتبط يكل شكل من أشكال السيطرة نموذج خاص يقتضي أن نحلل هذه الهندسة للأشكال الأساس للسلطة .

### القصل الثاني

## هندسة الأشكال الأولية للسلطة

تتوقف هندسة الأشكال الأولية للسلطة على طبيعة المقومات التي تدخل في تركيبها . لم تستخدم علاقة السلطة ، عندما قامت على العرف أو التهديد بالقوة المادية ، سوى معلومات عائدة لرموز جد بسيطة - لكنها استدعت تدفقات هامة جداً وكانت فاعليتها عدودة . علاقة الولاية هي أكثر توفيراً ، لأنها تستخدم بفطئة أكبر تدفقات اتصال ـ لكنها تقوم على إتفاق مشاعر ترجع الى ال التأثير الايديولوجي . لهذا التأثير أبعد ختلفة جداً وفقاً للانظمة الاجتماعية : فهو تارة يكون ضعيفاً وتارة يكون كبيراً للدرجة أنه يعطي بعض الاقليات وبعض الفقات ، دوراً موجهاً في مسار الجهاعة . يرتبط التأثير الاقتصادي ، في الاقتصاديات المفتوحة ، بالشكل الحارجي للمراكز الاقتصادية . فنات قليلة هي المحرومة منه ، وهذا لا يعني القول بأنه موزع بنفس الشكل .

يستدعي التأثير الايديولوجي والتأثير الاقتصادي ، الى جانب سلطات الرقابة ، سلطات إنشاء تفسر دينامية الأنظمة الاجتهاعية وتحولاتها المستمرة .

#### السلطة البحتة والمكان

علاقة السلطة البحتة وهي بلا ريب الشكل البسيط جداً لمارسة السلطة الاجتاعية: تلك هي العلاقة التي تقوم بين رئيس قادر على فرض قوته بالإكراه والذين الاجتاعية: تلك هي العلاقة التي المشاركين هركلي: لا يتلقى الذي هو مجبر على أن يشد، في المقابل، أي شيء، حتى الأمن أو الرفاهية الذين يمكن أن يبررا في المقابل، السيطرة.

لا يكون للّــذين يعيشون في ظل مستبد ، أية مصلحة شخصية في إطاعة الأوامر الصادرة اليهم ، أو احترام النواهي التي تأتي لتحد من حريتهم . إذا لم يلجأ السيد للقرة المادية ، فتجنب الانصياع لأوامره هي النتيجة .

لا تكون السلطة البحة فعُسالة إلاً إذا ترافقت مع رقابة مستمرة أو فرضت خوفاً يضاعف من فاعلية هذه الأخبرة . في البداية ، لا تلزم أي تهيئة نفسية لتنفيذ ذلك : الرئيس ليس بحاجة لأن يجعل نفسه معروفاً أو محبوباً ، وأن يقتع من يسيطر عليهم مسحة ، ضعه .

لا تنطلب السلطة استياراً مسبقاً في مادة الاعلام والايديولوجية لكنها تستدعي سهراً ثابتاً ؛ وصتى تبلغ هذه غايتها ، يفتضي تطبيقها في كل مكان بدون ثغرات وفراغ : ينبغي أن تفطي بنفس القوة ، كل الحقل الذي ينتشر فيه نشاط الذين هم موضع الماقة .

تتطلب ممارسة السلطة إذن تنظيهاً خاصاً للمكان : إن هذا غير ممكن إلا في حدود الأمكنة المسورة حيث كل الاجزاء بمكن أن يصلها الذي يقوم بالتفتيش ، والتي تكون غارجها ومداخلها محروسة بحيث تكون كل حركات الدخول والخروج مراقبة ، وعند الضرورة ، ممنوعة(1) .

ينبغي أن تستمر قسمة المكان الى مساحات مراقبة ومصانة حتى يتم تقطيعها الى 
دواثر صغيرة لتصبح شفافة . وتكون صغيرة جداً عندما يبغي السيد أن بحكمها . هذا 
ليس ممكناً إلا في عيط السجون إذا كان الأمر يعني دولة استبدادية ، فادعاماته تكون 
قليلة : من السهل جداً أن تبني بلداً عندما لا نقيم سوى بعض الموجات ، دفع 
الفرية ، الخدمة المسكوية ، الخضوع لرمز عام من العلاقات الخاصة أو العامة . في 
معظم الانظمة السياسية ، لا تذهب الطموحات الإمد من ذلك ، يكفي إذن أن نطبق 
شبكة متهاسكة لمراقبة الأعمال المعتبرة هامة . يمكن التوصل الى ذلك برسم تقسيم إداري 
القواعد الموضوعة ، ويقومون بالفعلي يسهرون على إلزام الاكثرية بأن يتكيفوا أر يطبقوا 
القواعد الموضوعة ، ويقومون بالفعم منذ أن يصبح عملهم منحرقاً ، ثم عزفم عن 
المجموع واخضامهم بالقرة خدمة السيد . المهمة هي نسبيا مهلة في الأماكن الملعولة 
بانظام ، بلون فسحة عذواء يمكن أن يلجأ المها الرافضون ؟ إن وجود حدود ، بالمفهوم 
الامريكي (2) ، أي وجود جوار لمنطقة غير مراقبة ، يهدد بلغم الجهد المبلول ، هذا ما 
الامريكي (2) ، أي وجود جوار لمنطقة غير مراقبة ، يهدد بلغم الجهد المبلول ، هذا ما 
الامريكي (2) ، أي وجود جوار لمنطقة غير مراقبة ، يهدد بلغم الجهد المبلول ، هذا ما 
الامريكي (2) .

<sup>1.</sup> FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir, op. cit.

<sup>2.</sup> TURNER (Frederick Jackson), The frontier in American History, New York, Henry Holt,

أشار اليه بيار شوني Pierre Chaunu (© عندما دل على التناقض بين العوالم الممتلثة حيث فيها تمارس السلطة في كل مكان ، والعوالم غير المسكونة بشكل كاف ، وهي السابقة للأولى حيث تلاقى السلطة حدوداً مادية .

إن بناء بوابة ، على طول خط الانقطاع ، في نظام للرقابة ، أو مبرد على الطريقة الرومانية ، أو سور كما في الصين ، له بدون شك نفع أكبر على صعيد الإدارة الداخلية للمكان ، مًا للدفاع عنه ضد الاعطار الخارجية . هذه التحصينات هي عطوبة لضغط تقرره الفئات المهاجة . لكن نتيجتها هي عكس ذلك : يجعل غزو أماكن الحوية صعباً ، فهي تتكشف ضرورية من أجل الإدارة الجيفة للمساحة المنظمة بالسلطة المركزية . استبلل التقدم السور بالستار الحديدي أو بستار الحيزران، لكن لم يتغير شيء في الأصل .

يدو أن تفصل المكان الى مساحات عددة جيداً هو متلازم مع السلطة البحتة : بدون هذا التقسيم التربيعي ، تبقى أوامرها غير مطبقة ، عندما تصدر عن سيد مرهوب الجانب ، فالأكثرية تصاع بلا شك في البداية ، لكن عند الاحساس باستطاعة الافلات بدون مخاطرة ، فعذم الخضوع بزياد شيئاً فشيئاً .

يتقد الجغرافيرن بحرية التقسيهات التي تقيمها الإدارات حيث تمارس السلطة : ان الحدود العمول بها لا تعمل حساباً للمساحات المتجانسة أو المتخفضات المستقطبة التي وهبها الله للطبيعة أو تحت بنشاطات اقتصادية يبدو تخطيطها كيفياً ، ثما يعني أن التجربة العملية الإدارية هي غير صقلائية .

الأمر ليس كذلك : الهذف من التحديدات ليس علمياً ؟ هو لاتاحة مراقبة الناس(<sup>6)</sup> ؛ الهم هو اختيار مساحة جيدة \_ يتوقف هذا على ما ننوي الحصول عليه من السكان ؛ يكون الهدف ضعيفاً عندما تكون السلطة ضاغطة ، لكنه يكبر عندما لا يمس عمل السيد سوى جزء صغير من حياة كل فرد \_ كها كانت الحالة منذ مدة من الزمن ، حتى في الأنظمة التي نصفها بالمطلقة : لا يوجد ممثلون مباشرون للسلطة تحت ولاية كبيرة كدائرة قضاء ، وذلك في فرنسا لعام 1789 .

إن محارسة السلطة البحثة تتطلب تكاليف باهظة : فصل المكان الى مساحات

<sup>3.</sup> CHAUNU (Pierre), L'histoire, science sociale, Paris, SEDES, 1974, 437 p.

MASSAM (Brian H.), The spatial structure of administrative systems, Washington, Association of the American Geographers, 1972, 38 p.

<sup>---</sup> Location and space in social administration, Londres, Arnold, 1975, IX-192 p.

متصلة متنابعة ، تنظيم السهر عليها ، تطبيق رقابات على حدود المقاطعات ، تنزيل الخاضعين للسلطة ، إنشاء سجلات لتسجيل وجودهم ( الأحوال المدنية ) وتمين تحركاتهم بطاقة الهوية لا تكفي لذلك ؛ في الأنظمة حيث تمارس السلطة بشكل كامل ، تجتمع فيها جوازات سفر داخلية وخارجية .

تتوقف فاعلية الرقابة على جهد الإطار القبول ، تختلف كذلك وفقاً لتركيبة المكان . عندما يكون السكان بكثافة متوسطة ، ويكونون متناسفي التوزيع وقليلي الانتقال ، تكون ظروف الاشراف هي المثل ، تتزايد التكاليف عندما يكون الناس متوزعين كثيراً . عندما يتكاثر السكان في المدن ، فالصعوبات تكون من نوع آخر: تستحيل قسمة المكان الى وحدات صغيرة جداً حتى يكون كل اللذي يعيشون فيها تحت إثراف عنلين للسلطة . للتوصل إلى هذا الأمر ، يلزم أن نرسم أجزاء من المكان أصغر من المقاطعات حيث تسجل الحياة العادية ، وهذا يجمل الجهد دون جدوى . لبس بالاحكان ، في ظل الادعاء بتأمين الرقابة ، الاخلال بنظام يعطي القيمة للتجمعات الشامكانية ، للفرص المؤاتية المتعددة للمصل ، للتلاقي والشراء . يشكل التجمع كلا في المتاحدة للجراء الحيادة للهون الحياة للمي بعض الأحيان يوجد أناس خارج الحي الذي المناس في المقالة كناب فيه المناس خارج الحي الذي المناس في المناس في المناس في المناس في الذي المناس في المناس في

تبقى جماهير المدن مجهولة ؛ رقابتها هي دوماً غير كاملة وتصبح شيئاً فشيئاً كثيرة الكلفة عندما يتزايد حجم واتساع التجمع .

تنطلب عارسة السلطة تنظياً للمكان وتستدعي تحويلات مستمرة للاعلام. تأخذ الأور والتعليات طريقها من الأعلى الى الادن : ذلك هو الجزء البسيط للملاقة . من القاعدة نحو القمة تجري المعلومات عن حسن تنفيذ المهام المرسومة ؛ هي لازمة لاستصدار القرارات . عندما يقوض صاحب السلطة الى أخرين ، مهمة الإشراف ، فهو لا يكون متأكداً من استلام اعلام كامل وموضوعي : فالوسطاء الذين عبتم لم مصلحة بان يحتفظوا الانفسهم بجزء مما عرفوه ؛ فهم يستغيدون منه بسلطة حقيقية لا بأس بها ، على حساب سلطة الرئيس الأعلى . هنا تعترض الاستبدادية حداود اقتصادية ومكانية : هنا يضطر الحاكم المستبد لتعيين جواسيس براقبون من عهد اليهم بالأمراف ؛ تكاليف هذه الأعهال تتزايد بدون أن تحسن النوعية . يقدار ما يطول سي بلالملمات ، تتزايد صعوبة نقلها : تتتقل المعلومات تدريجياً بيطه ، وبطريقة غير كاملة شيئاً فشيئاً . تنقص فاعلية النظام بتزايد المسافة الى المركز الرئيس .

بالرغم من بساطتها الظاهرة ، علاقة السلطة البحتة هي غير قادرة ان تعطي من يمارسها ثمرة السيطرة السهلة على أمكنة واسعة وبخموعات كثيرة . مبدئياً ، تستطيع هذه الملاقة أن تمتد الى شعوب كثيرة موزعة في مساحات كبيرة: يكفي من أجل هذا ، مضاعفة التقسيات ، وفي كل منها تمين وكلاء لنقل أوامر صادرة عن المركز ونامين الاشراف ؛ توزع البنية السلسلية الهرمية تدفقات الاعلام في الانجامين : يمكن كذلك أن تشتمل على عدد من المستويات حتى يكون على مستوى القاعدة ، لبعض الوحدات الصغيرة جداً ، بعض التنظيم . تزيد الكلفة بسرعة مع الامتداد والعدد . تضمف السلطة عند بعدها عن مركزها فهي لا تمارس بكاملها إلا بين لود ومن يراقبهم عن السلطة عند بعدها عن مركزها فهي المكان دعكات من شأنها تخفيض سرعة النظام وإضعافه .

#### الولاية

السلطة البحتة هي حالة حدية: تستدعي كثيراً من الأهباء من أجل نتيجة غير ثابتة ، والتي تستبدلها المجتمعات عادة بتنظيم أكثر توفيراً . عندثل يبدو السيد كالك ثابتة ، والتي تستبدلها المجتمعات عادة بتنظيم أكثر توفيراً . فالقواعد التي ينشئها بقبلها المجميع وتدخل في ضهائرهم : كل واحد منهم يقبل الأوامر وينفذها بدون حاجة لقوة مادية بهدده ، أو لمن يشرف عليه ويجبره بالقوة . ولمعرفة حالة تقدم المهام ، ليس من حاجة لشبكة معلومات أو شبكات تجسس تراقب الأولى . علاقة السلطة محففة حتى أقصى حد . تسود الثقة بين من يحكم ومن ينفذ . يمكن أن تتواجد صلة فاعلة بين المشاركين في الأعمال رغم البعد : يكفي التواصل بالرسائل ، وهذا لا يكلف شيئاً .

المشكلة الكبرى التي تعرضها علاقة الولاية، هي في الحصول المسبق على الضائد: على الاطراف أن يقبلوا بتفوض الحق بالتقرير الذي يملكونه عادة. المرحلة التي فيها الأوامر والتعليبات تنتقل مبادلة، هي بالضرورة مسبوقة وبحضرة بالاقرار بالشرعية.

من الصعب القبول بأن يرى شخص نفسه وقد انتقلت اليه سلطة من طبيعة وامتداد ختلفين عما نقر به عموماً لمن سيموتون : في مجتمعاتنا الحضارية ، كل الناس أخوة ، إذن مساوون بالقوة ؛ الموقف يختلف هناك حيث يعتمد فلاسفة الاجتباع على فكرة التسلسل (<sup>63</sup> . لكن المشكلة توجد في كل مكان . ان السلطة التي يعترف بها الأطراف في علاقة ولاية ، لل رئيسهم ، لا تجد تبريرها في المؤايا الفردية لمن يستفيد منها وعارسها : في مجتمع صغير ، ككن للتجربة التي يأخذها كل واحد من الغير ، أن تعطي تواضعاً وتعديد القرارات ؛ الولاية . لا تكون توافعاً وتعديد القرارات ؛ الولاية . لا تكون

<sup>5.</sup> DUMONT (Louis), Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966, 445 p.

كلية مع ذلك ؛ يوجد دائياً غير راضين يقفون معترضين عند أول خطأ يصدر عنه . الولاية للعمل في الحياة الاجتهاعية لها امتداد أوسع : فهي تشمل كل حقل النشاط ، ولا تكون موضع اتهام لأول هفوة ، فهي ترتكز على موافقة عميقة . يُنتقد المرتبس إذا كان غير كفؤ لوظيفته لكن مبدأ تفويض السلطة لا يكون موضع اتهام : معظم الثورات التي شهدها التاريخ السيامي لا تصب أبداً في خانة تغيير البنية : فأسبابها عدم كفاءة الأسياد والحكام ، ولم تولد من الرغبة في تغيير النظام ،

إذن كيف نفسر أصل الولاية ؟أ-يوجد وفقاً ليبير Weber (6) ثلاثة مصادر: المسلد الأول هو التقليد. تؤول الولاية ، وفقاً للمرف ، الى هذا الفرد أو ذاك ، الى هذه المائلة أو تلك ، الى هذه المؤسسة أو غيرها ، ومحدد ويعرف استدادها وفقاً للمهارسات السابقة . في المجتمعات التي لا ترهب في التغير يكفي هذا ليجعلها شرعية : إذا كان النظام الذي نعرفه معتبراً كاملاً وإذا كان قد تأسس في بداية الأزمان بحكمة عليا ، اجتماعية أو دينية ، فمن الطبيعي القبول به .

ب - العقل هو المصدر الثاني للولاية ، يأخد من نتيجة عمل السلطة تبريره بمفهومي النفع العام والنفع الخاص المفهومين جيداً : إذا كان الناس يغوضون جزءاً من قدرتهم على التقرير ، الى رئيس ، ذلك لأنهم يرونه كفؤاً لذلك . كان هويز Hobbes أول من أطلق هذه المقولة . قبل العقد الذي وقعه الأفراد وتشازلوا فيه عن استقلام البدائي ، كان المجتمع في حالة حرب مدنية ، وكل من يقي حياً ، كان بفضل جسارته الثابتة . كانت حياة الجميع وأمواهم معرصة لاغتصاب رجال لا أضلاقين . العقد الاجتماعي ، بتركيزه السلطة بين يدي واحد ومنحه احتكار استعمال القوة المادية ، هو الذي أوجد السلام المدني : وقر الرخاه للجماعة ، أتاج الثروة للجميع وبعث الطمأنية التي بدونها لم يكن تطور الفرد ليحصل ، التبرير هو قوي لدرجة أنه يجمل الاستبداد شرعاً : من الافضوع لولاية قوية ، لكنا ترفر النظام والرخاء ، من أن نبقي في شرعاً : من الافضار الخصوع لولاية قوية ، لكنا ترفر النظام والرخاء ، من أن نبقي في

توجد مبررات عقلية أخرى للولاية : عند لوك Locke (8) التركيز هو على الأمان

WEBER (Max), Economie et société, up. cit., cf. chap. III: Les types de domination. p. 219-307.

HOBBES (Thomas), Leviathia; or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth. codesiastical and civil, Londres, 1651. Ed. moderne: Michael OAKESHOTT, Oxford, Basil Blackewell, LVVI-468 p.

LOCKE (John), Two treatises of government, Londres, 1960, Ed. critique: Peter LASLETT, Cambridge, Cambridge University Press, 1961, XIV-576 p.

المادي الذي يونره النظام الجديد: إن الحاكم الذي نضع بين يديه السلطة ، يظهر كأنه الممثل للجهاعة قبل أن يكون سيدها . عند روسُو Rousseau أن ان حصيلة المؤسسة الاجتهاعية موضع جدل ـ تحمل الجهاعة شوائب من شأنها القضاء على صفاء الفرد ونقاوته المكتسبة ولادة ، ولتلافي ذلك ، يقتضي توقيع عقد يجري فيه تنازل الفرد للمجتمع عن كل ما لا يستطيع فعله شخصياً : فقط الارادة العامة هي التي تبرز ولاية شرعية .

ما يجده الحاكم في العقل ، هو تفوَّق علماني ، أثره الفاعل ، من وجهة نظر إحتاعة ، ليس ختلفا كثيراً عن الذي هو للنفوق الاجتاعي أو الديني الذين عليها ترتكز الولاية التقليدية : إذا كانت السلطة قد قبلت ، ذلك لأما وجدت في المقل مبدأ يكت أن يقتم إدادة كل الناس المؤمنين به . إذا وُجدت الحقيقة وإذا كان الفكر قادراً على الرصول اليها ، فكل من يتتسب لها ويعمل باسمها ، لا يمكن أن يلافي اعتراضاً فيا يطلب . فهو يتكلم من عالم سام فعنال كعالم الألوهية ، وذلك لفرض الاحترام ، بدلاً يطلب . فهو يتكلم من عالم سام فعنال كعالم الألوهية ، وذلك لفرض الاحترام ، بدلاً التقليدي هو يبرر كل التأكيد على الاستقلال الذاتي وفي قوة العقل . على عكس المبدأ التقليدي هو يبرر كل أشكال الجرأة ويدخل الى الحياة الاجتماعية ، خمرة تغيير ، مع احتوائه التطور الفجائي في حدود ضيقة .

ج - يكمن المصدر الثالث للولاية كما يذكر ماكس ويبر Weber ، في الرئيس الريادي ( من لذنه ) القادر بالتدوب على السلطة أن يستخرج شرعية جديدة ، ويبرر بتحركه الخاص به ، السلطة التي يحارصها . في البداية ، ذلك هو القائد الموجه : يدخل عمله في إطار سيكولوجية الحياة في مجموعة ، ومن بروز أدوار إدارة . ولكن بين رئيس مجموعة صغيرة ورئيس مبلطة من لدنه ، يوجد فرق في المستوى : عندما يكون الخطيب الواعظ ذا قدرة على الإتناع ، فإن الرسالة عن الايمان والأمل التي يعرضها ، توليد تسويغاً شرعياً بجديداً أو ينصب نفسه باعثاً لفضائل منسية من المديانة القديمة ؛ في نير إيماناً جديداً أو ينصب نفسه باعثاً لفضائل منسية من المديانة القديمة ؛ في المجتمعات التقليدية ، هي مستقلة من المعتقدات الدينية الأسطورية ؛ البراهين في المجتمعات الخديثة ، هي مستقلة من الميثولوجيا ( علم الأساطير ) التي أفرزتها العلوم الاجتماعية منذ ثلاثة قوون : يجذب الرئيس عادة الناس ، لانه المحرّك لاحد الأسرال الاجتماعية من أجل إنهاء استغلال الاجتماعية ، من أجل إنهاء المتحلالة الاجتماعية ، من أجل إنهاء المتحلولة والمنحود والمياهية والمنافقة والمنحود والمنحود والمنحود والمنحود والمنافقة والمنحود والمنح

ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social, ou principes du droit politique. Amsterdam. Marc-Michel Rev. 1762.

حالات أخرى ، ينصِّب نفسه مدافعاً عن مجموعة مهددة ، عن أمة لم تتوصل لأن تقوم ، وعن سلالة بجب أن تنتصر . هناك قيم مشرِّقة وغيرها غير ذلك ، لكن مبدأ الولاية الريادة . بدلاً من التكلم باسم عالم آخر نستطيع بلوغه بترقي المقبل ، فإن الرئيس الذي يعيد قولية المجتمع حوله في حركة كبيرة من الأثارة والحماس ، يثبت أن له الحق بالاحترام وبالطاعة ، وذلك بتحريكه ردود قعل عاطفية من طبيعة دينية : وهذه تين للجميع بأنه يشارك قوى عليا أمامها ينبغى الانحناء .

د. العلاقات التضمينية الكانية للانواع الثلاثة للولاية هي بالتأكيد مختلفة ، إن بمارسة النموذج التقليدي لا يمكن أن تكون سوى التيجة للحصول على نفس القيم والاذعان لنفس المبادىء العليا . تتقولب ضمن حدود المساحات التفافية : يستدعي تشكيلها بالفعل انتقال كمية كبيرة من المعلومات من جيل إلى آخير ، مما يمنع تأمين انشارها بسرعة ، وهو غير ممكن إلا بفعل اتصالات مستمرة وتقليد مباشر . حتى ولو تحقق على الارض ، هذا التشبيع يكلف كثيراً ـ لكن النفقة المترتبة عن ذلك ليست مقتطعة مباشرة من المسلطة : هي في كل حال ضرورية ؛ ليس من أجل تبرير الولاية نكون الشباب ، وندرجم على استخدام معارف المجموعة ، والتكيف مع عاداتها : لكن لنجعلهم راشدين جديرين بذوجم ، وجعلهم مستقلين ذاتياً ، قادرين على تأمين حاجاتهم وحاجات عائلاتهم .

تنتقل الولاية التقليدية بشكل أفضل ، وتلاتمي صعوبة أقل في توسيع أسسها : فهي تقوم على سلسلة من الشروحات التي يمكن أن نعملها هنا ونعيدها هناك حتى يتم الحصول علي موافقة كل فرد . إذا كان الأمر يتعلق ببراهين عقلية ، يكون المكتوب منها كذلك فعالا ؛ لتسريعه كالكلام أو المثل ؛ يصبح الانتشار سريعاً عندما يعمم اللتثقيف لا شيء بحد إمكانيات التحول الى النظام المقترح : لنظم الولاية العقلية عادة مظهر شمولي لا يوجد في ( النظم التقليدية ، على الأقل إذا لم تستد هذه على ديانة مسكونية . عندما تنصب العقلانية على توفير الثروة لجماعة خاصة ، تأخذ شكلاً قومياً ، فهي تجد مع معتبرة دنيا من مجموعة مختارة .

يتوقف انتشار الولاية الريادة على العقد الذي يعقده الزعيم مع اجماعات . وبما أنه ينبغي أن تكون العلاقة مباشرة لتكون فشالة ، فقد اعتبرت حديثاً كأنها شكل من السلطة المهجورة : وهمي تُشاهد في المجموعات الضيقة ، المشخولة بقلق ديني حاد ؛ ولا تنسجم مع الحضارات المتطورة المقيمة في أماكن فسيحة . لقد قلبت وسائل الثقافة الشعبية الوضع ؛ بواسطة الراديو والتلفزيون ، قامت صلة مباشرة قوية وبالغة التأثير، بين الفرد ومجموع السكان الموزعين . فضلًا عن ذلك ، يعزز التمركز المديني آثار الجمهور . تظاهرات الجماهير تولّد مناخاً متشنجاً مناسباً للولاية الريادة . أبداً لم يكن الرؤساء الملهمون كثيري العدد : من لينين الى هتلر ، من موسوليني الى دكتاوريي العالم الثالث ؛ إنهم عادة الشخصيات من الدرجة الأولى على المسرح السياسي ، في المجتمعات حيث المؤسسات تكون مبنية على مبادىء عقلانية ، يرتبط تصاعد الريادة بنجاح الأنظمة الرئاسية وجاجس المسؤولين بالاحتفاظ باتصال دائم مم الرأي العام عبر وسائل الثقافة الشعبية .

الولاية ، على عكس السلطة البحتة ، لا تضع حيز التنفيذ مبدأ أرضياً : لا لزوم لرقابة دائمة ، ولا حاجة لتقسيم تربيعي دقيق . لكن الإيديولوجية التي تبررها تنشر عادة داخل مكان متجانس ، في بلد منال : تلك هي حالة الاعتقاد بالقومية التي أصبحت أساسية منذ قرنين ، والتي تماثل بين الحاكم والجماعة الملتحمة ، بالثقافة ، اللافة ، التاريخ ، المعادات أو الدين . للولاية من النوع التقليدي كذلك قاعدة مكانية عددة : فهي تقوم على المشاركة في المعتقدات ، التي هي نتيجة تنقيف متشابه : بجلت هذا بشكل خاص في المساحات الثقافية المترابطة جيداً .

اذن ، يأخد المكان الذي تتطور فيه الولاية ، شكله من الرؤية الجاعية : فهو حاضر في ذهن أولئك الذين يستندون الى نفس السيد ؛ يظهر في صورة هي أرضية بشكل عام<sup>(10)</sup> ، لكن ليس بالضرورة ، نظراً لرجود قوميات على أسامى عنصري أو ديني ، تستطيع أن تعيش بدون قاعدة مكاتبة ، كها نرى منذ بعض الأجيال ، ظهور ارتباطات أيديولوجية تخرج عن التحديدات المحلية .

التأثير الايديولوجي

تفترض علاقة الولاية توحيداً مسبقاً لاشكال المعتقدات . هذه المهمة هي على عاتق الزعيم الملهم شخصياً ؛ في حالة السلطة اللَّمدنية ؛ هي عادة نتيجة عمل في العمق مستقل نسبياً عن السلطة : فهي تعبر عن التأثير الايديولوجي .

من بين السلطات التي يتمتع بها الفرد ، تلك التي يحكم بها على القيمة المعنوية للأعمال هي الأساسة . في سبيل ممارستها كاملة ، يكني أن يكون متمتعاً بكل قواه العقلية للك هي حالة الأكثرية الساحقة من الراشدين \_ وأن يملك القدرة في الوصول الى

COHEN (Saul B.), ROSENTHAL (Lewis D.), A geographical model for political system analysis, op. cit.

الأخلاق الحقيقية ، الى القواعد التي تحدد الحير والشر ، فهناك الشيء الواضح والبسيط المدى لا يظهر المفحص السطحي .

ان القرآنين ، المادات والمستلزمات التي يجب أن يترافق معها العمل ، ليست فطرية ، فهي محددة في المجتمع . وخير دليل على ذلك هي الطقولة : لا يطرأ في بال أحد أن مجموع الأوامر والتعليات الواجب احترامها في الحياة هي معروفة منذ أن يبدأ الفكر بالعمل . دور الأهل والمجتمع هو تعليم الصفار على العمل من أجل ذلك : برفعهم الى مستوى لا يستطيعون بلوغه حالاً ، هو الوجود المهنوي .

في المجتمعات الغربية ، يعتبرون بشكل عام ، أن الفرد يملك بفضل وعه ، ، وسيلة بفضل وعه ، وسيلة للتمييز بين الخير والشر : لا تقبل كل الحضارات بلدلك ، عندما نرفض الاعتراف لهذا الاستقلال الذاتي في الحكم ، لهذه القدرة على إعدة البناء ، إنطلاقاً من جهد شخصي في التفكير ، بقسم على الأقل من الأوامر الخلقية ، فإننا تترك الانسان بدون سلام ، في وجه المذين يصنعون الفلسفات الأخلاقية والاجتهاعية .

يكن أن نكون القدرة على الحكم على أخلاقية الأفعال موزعة بطريقة متنوعة جداً وفقاً للمجتمعات . الصغار هم بشكل عام مستثنيون من ذلك . في المجتمعات التقليدية التي فيها لا تكون القيم خاضعة لتغيرات مستمرة ، فكل الراشدين يتمتمون بهذا الحق : تنتقل القيم عند التأقلم والمجتمع ، والكل يشاركون عندئذ في نفس الحكمة الاجهاعية . لا يرجد تأثير إيديولوجي نوعي : يعيد للمجتمع فلسفته الاجتهاعية دون أن يؤدي ذلك الى اللامساواة .

الوضع يختلف إذا كان إيضاح القواعد الواجب احترامها وقعاً على الأقلبة : كيف يمدث ذلك ؟ يصادف أن تعد جماعة بحموعة من القواعد الباطنية تمس السلوكيات : عندثة تكون هي وحدها الكفيلة بإعطاء أحكام . لماذا يقبل كافة السكان بأن يُنتزع منهم ما يبدو أنه حق طبيعي ؟ ذلك بسبب القلق الموجود داخل كل كائن (الا. إذا كان الناثير بالاقتاع والعقل ، فمن المحتمل أن يتوصل المشلمون على ذلك إلى الالتزام به . لكن التبصر بالموت يبعث في كل واحد قلقاً شئيداً ؛ أليس الخراب الذي يتهدم علامة واضحة للشوائب التي تنخر كل انسان من اللداخل ؟ اليس بسبب القلدات المهملة أن وجد الكائن نفسه محكوماً عليه ؟ من السهل انطلاقاً من هذا الشعور المشترك ، أن تنتشر تعقيدات تجرد الناس الى وفض استعال المقل أو المنطق ، ويفقدون الثقة في

<sup>11.</sup> LEGENDRE (Pierre), L'amour du censeur, op.cit.

الوسائل الفكرية التي يملكونها . الأقلبات المسلمة على أسرارها تعرف ذلك جيداً : فهي تضيف الى الحجج المتطقية وللنداءات العاطفية التي تؤدي الى تأثير حقيقي ، لكن عدود ، ترسانة من الوسائل المتصلة بآلارهاب الفكري : هي لا تجهل أنه حتى تستطيع تركيز سيطرتها على الرأي العام ، عليها أن تقصي المعارضين . يمكن التوصل الى ذلك ، برفض صفة مفكرين أو متعلقين ، أن لا يقبل كمقلمات منطقية ، مبادئ، المعقيلة المطلوب تشرها . عندما تأخذ الإيديولوجية الشكل الديني ، فإن حجج اللبين لم يعتقوا المطلوب تشرها . عندما تأخذ الإيديولوجية الشكل الديني ، فإن حجج اللبين لم يعتقوا المجاعية ، لا يعود مسموعاً كل من يرفض بعض المتقدات السياسية أو الاتصادية . الى السخرة والازدراء اللذين يشكلان السلاحين الأولين للارهاب الفكري ، تضاف عدلية كل أساحة الاحتقار التي تسعى الى إضعاف الخصم ، وذلك بالانكار عليه حتى الوجود .

هكذا يصبح التأثير الايديولوجي احتكاراً للجياهات: يعني نارة مشعونين<sup>(13)</sup> ، وتارة رجال دين ، وأطواراً منظرين لنظام اجتماعي ، سياسي واقتصادي . لقد ابتكوت مجتمعاتنا فئة موافقة للدلالة الى هذه الطبقة : لا يؤثر رجال الفكر<sup>(13)</sup> في الحياة العامة بمعارفهم التقنية ، بل بالاحتكار الذي يدعون الاستثار به \_ والذي يحصلون عليه أحياناً ـ للقصل بين الحير والشر ، لفرض العقاب أو لاطراء المديح .

تحقق ممارسة القدرة على الحكم ، في المجتمع منظوراً اليه ككل ، ردات فعل من طبعة أخلاقية : هذا ما نعنيه بالقول أنه يوجد رأي عام . نتصور غنارين أنه يمثل في المتوسط رأي السكان : هذا لا يكون عملياً إلّا في المجتمعات التي يمكن فيها للجميع أن يصلوا الى القواعد ، ولا يكون في غيرها . منذ أن تصبح القدرة على الحكم محصورة بالمبعض ، لا يكون الرأي العام إلاً الذي هو للجياعات الصغيرة . ترضح للجتمعات التي تقبل بالتغيير الى القيم ، تتحول ويصبح ما كان ملقناً للأجيال السابقة غير مقبول اليوا

الحقيقة لا تعطى للجميع ، فهي محدودة من أقلية تعرف كيف تكشفها في واقع -صعب على الكشف .

EVANS-PRITCHARD (E.E.), Witchcraft, oracles and magic among the Azande, Oxford, Clarendon Press, 1937. Trad française: Sorcellerie, oracles et magic chez les Azande. Paris, Gallimard, 1972. 647.

SCHUMPETER (Joseph A.), Capitalism, socialism and democracy, Londres, George Allen and Unwin, 1941. Trad. française: Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1951, 433 p. Cf. p. 205-216.

لا يمكن للتأثير الايديولوجي أن يظهر إلا إذا كان جهد كبير لنشر الأفكار الرئيمة للفلسفة الاجتباعية موافقاً علمه . هذا يفترض أن تكون الطبقة التي تمارس هذه السيطرة حاضرة بين السكان ، وأن تكون منديجة معهم . عندما يدو الذين يقترحونه "كمجموعة ، يصبح النشر سهلا ، لكن الجهد يبقى مع ذلك مطلوباً . في هذا الممنى ، جغرافية التأثير الايديولوجي هي تلك التي لتحولات مجموع السكان: تتطلب التداخل الوثيق للدين يمعون لفرض أفكارهم والسكان الذين يبغون هدايتهم وحكمهم . من جهة أخرى ، ترجد نقاط معها تكون القيم معروفة وباقية دون الساس بها (وجود ديانة ) ـ أو محشّرة ومُعاد تطبيقها ـ حالة فلسفة سياسية أو اجتماعية . هذا يعني أن التأثير الايديولوجي ينتظم عادة في البيوت .

طالما كانت الكتابة والوسائل الناجحة فلاتصال للبعيد غير متوفرة ، فإن انتشار الهيئات الايديولوجية الجديدة يكون بطيئاً وصعباً ، لكن ما إن يؤخذ بالنهاذج ويحصل الفبول بها مرة حتى تنجه بسهولة نحو الأخذ بها مجدداً . تلك هي وسائل الثقافة الشعبية التي كثيراً ما تغير الوضع : فهي تنشىء لا تماثلاً عاماً في تبادل المعلومات ؛ تقيم اتصالاً بأشراً بين مقترح الافكار الرئيسة الجديدة والجمهور . إذن ليس من المستغرب أن ترى بالمبتمات المعاصرة إدهار الاشكال العليدة المتنوعة للدعاية .

### التأثير الاقتصادي

الى الأشكال الظاهرة لمارسة السلطة وللرقابة بالايديولوجية التي تعرضنا لها ، ينبغي من أجل استعراض مظاهر السيطرة ، إضافة فعل الأثار الاقتصادية . رأينا فيها سبق أنه بدونها يصبح تاسيس السلطة بدون جدوى وغير مكن في معظم المجتمعات .

إبراز التأثير الاقتصادي هو سهل : لا يمكن العيش بدون موارد ؛ إذا لم نكن تملك منها حداً أدنى من أجل البقاء ، فنحن على استعداد للقبول بأي شيء لتأميمها ـ وبما أن هذا الحد الادنى متغير من مجتمع لآخر ، فيمكن أن تبرز التبعية من أجل مداخيل ليست مدون أهمية .

أ\_طالما كان الانتاج مداراً على المستوى الفردي أو العائلي ، وكان الاستهلاك الذات هو المستهلاك التصادي ذات هو المتبع ، فإن معظم الناس يستطيعون الموصول الى استقلال اقتصادي ذات حقيقي ، وبذلك يتخلصون من كل أنواع الحضوع . من أجل بناء دعقراطية أميركية على أسس سليمة ، كان حلم توصاس جيفرسون(١٤٠٠ أن يجمل من بلده أمة مؤلفة من

BEARD (Charles A.), Economic origins of Jeffersonian democracy, New York, Macmillan, 1915, 475 p.

صغار المزارعين المستقلين .

يرجع اصل عمل التأثير ، في الانتصاديات التقليدية ، لل رقابة عناصر الانتاج ، الأرض ، المانية للشعوب التي تعيش على تربية المواشي والبد العاملة حيث الحاجة الميها . ما دام أن المكان ليس مستغلاً بكامله في الزراعة ، فرقابة التربة ليست ذات أهمية كبيرة ، وهمي هضلاً عن ذلك ، غير لازمة على الصعيد الاقتصادي : حتى لو كانت الادارة غير كاملة وتترك مكاناً لا بأس به للهدر، فهذا ليس معيناً . الوضع يتغير عندما يزداد الطلب على الموارد . إن تأسيس الحق العفاري يسمح بتنظيم أفضل للانتاج ، لكنه يبقى تسأم من السكان دون الوصول الى وسائط العمل : يسلمهم الى الذين يملكون هذه العناصر أو يتبعهم بهم ؛ ويربطهم من أجل البغاء ، بالفضلات المتراكمة عند الغير .

ب ـ عندما ينفتح الاقتصاد على المبادلة ، تتغير ظروف ممارسة التأثير . ليس بإمكان الفرد إشباع كل حاجاته من عمله الخاص : هناك ارتباط دوماً مع الأخرين ، من أجل التموين ؛ كذلك الأمر بالنسبة للمشروع . فيها مضى ، كانت المزرعة تنتج بذاتها طاقتها ، أدواتها ومنتجاتها نصف المصنَّعة . المصنع يشتري التيار ، المواد الأولية المركبات وقطع الغيار من مصانع أخرى .

كل الأفراد يتواجدون في إطار الدائرة العامة للاقتصاد وبذلك يتبعون لها . كل الذين يشاركون فيها مباشرة بانتاجهم بملكون كذلك وسائل التأثير ، في حين أن الصغار والطاعنين في السن والعاطلين عن العمل ، ليس لهم بسبب وضعهم ، آية وسيلة ضغط ، بالنسبة للكثيرين ، التأثير الممكن ممارسته هو بالتأكيد سلبي : يولد من امكانية وقف مسار الآلية العامة عن طريق الاضراب ؛ وكلها امتدت الانعكاسات كلها كانت المتطلبات شديدة .

من أجل فهم كيف تطورت التأثيرات اللا متهائلة في الحياة الاقتصادية ، كانت. الحاجة للنظر في دائرة الانتاج ، توزيع واستهلاك السلع والحدمات من زاوية استراتيجية : في حالة كانت الشبكات قليلة ، يكون من السهل تحقيق الوفاق لقطعها . التركز بعزز فعل الضغوط الاقتصادية . يكون الأثر ملموساً كثيراً بمقددارما تكون الدوائر المدارة نعني قطاعات تكون فيها الحاجة ملحة : ان توقف المكاتب المهتمة بتخطيط العمليات البعيدة لا يؤثر على أحد في حين أن اضراب الخبازين له نتائج خطيرة وهامة لكل السكان ، كما أن توقف انتاج الكهرباء بعد كارثة في إطار المدن .

يأخذ فعل الضغوطات التي يولدها التهديد بقطع التسليفات أو الانتاج ، في بعض الأحيان ، شكلًا مباشراً : المجتمعات الليبرالية المعاصرة هي بلا انقطاع مهتزة بحركات الاضراب التي تشوه وتخذل جهود مختلف القطاعات لزيادة حصنها من الدخل الاقليمي العام . في معظم الحالات ، يتجلى التأثير دون التوصل الى حلول هامة : آليات السوق هي مكونة بشكل يتيح للمُذين بملكون مركز القوة فيها الإستثنار بحصة الأسد من منافع الميالات أو الصناعات . جرت العادة على مقابلة أسواق المنافسة الكاملة بتلك التي يكون الله تمال فيها ظاهراً : الأولى ليست موجودة عملياً ؛ تنخل المسافة هزات .

يقدم سوق العمل ظروفاً خاصة : نجد فيه مواجهة بين منظمين يمكون أدوات الانتاج والعيال أو المستخدمين أو كوادر ليس لديها سوى قوة عملها أو اختصاصاتها . بقدار ما تكون المشروعات قادة وحيث يكون عرض العمل جزيئاً ، يكون المرضح بشكل خاص غير متكافى وتكون المشنبات قوية : يذهب معظم الأرباح الى المشروع الحاجة لاستحضار النظرية الماركسية الى انتازع ملكية فائض القيمة بالرأسهاليين منذ اللحظة التي تشكل فيها النقابات ، يتعدل التوازن . ترجع المنفعة ابتازع عليها لى وتلام من هو قادر أن يبت لمادة أطول . يملك أصحاب الأعمال رؤوس الأموال الخاصة وتلامهم المصارف والزبائن اللين لا يرغبون في أن ترتفع الأسمار . لا يمكن للمهال أن يعتمدوا سوى على احتباطاتهم ـ وهذه هائلة في اتحادات الجمعيات الكبيرة الحديثة وهم يعرون كذلك أن الرأي العام يدعمهم مختاراً : نفع معنوي ، لكن له وزنه في تجربة الشوة . يمكن أن يحدث أن الحصة المقروة للأجور ، تعرض للخطر وتحرج توازن

لا يرتبط التأثير الاقتصادي فقط بذا العمل السلي للتهديد والشلل . فهو يظهر كذلك بالقدرة على التجديد والابداع . احدى التائج الكبرى للتوزيع المتزايد للمهام هو الفصل بين التصور والتنفيذ . الذين يرون أنهم مكلفون بالتنفيذ ، ليس لديهم وسيلة ضغط سوى عرقلة الانتاج أو التبادل . أما اللين يديرون ويوجهون ، فعندهم مسؤولية اللمج بين مختلف المناصر وامكانية استخدام كل شيء ، في تصورهم طرق جديدة للانتاج ، وسائل جديدة في زيادة المبيعات ونماذج جديدة للتنظيم (10) ، السلطة الهامة التي بموزتهم ، هي تلك التي للتغير ، للتحسين والتجديد . تكون أفاق المستقبل المقدمة للمشروع أفضل ، كلها كان من يشرف عليها ، يعرف بشكل أفضل كيف يستغل

من جهة أخرى تعتبر النظرية الماؤكمية كل الدراسات المخصّصة للقطل السياسي دون جدوى ، لأنه لا يبدو أكثر من جرّد هبكلية دون أهمية حاسمة . إلا أن موقف الماركسيين قد تعدّل في ما بعد كما المعس في أعمال غراسي Gramsci

<sup>16,</sup> SCHUMPETER (Joseph A.), Capitalisme, socialisme et démocratic, op. cit.

هذه الامكانيات : وظيفتهم ابداعية . المشكلة الكبرى، حتى تجد حلها في ظروف جيدة ، هي في تولية الادارة الى الذين عندهم القدرات النادرة في التنبؤ بالجديد ، وتصور هيكلية المستقبل الغامض .

ان العهدة بمسؤولية المشروع الى من بملكون رأس المال، بؤدي لتأمين إدارة حازمة ، لكنه لا يتوصل دائماً الى الاستفادة بشكل كامل من الامكانيات التي يوفرها التجديد التقني أو التجاري ، أو الطرق الحديثة للتنظيم . لهذا السبب تتم عادة ، المهدة بالادارة الفعلية الى اختصاصيين ، رؤساء مشاريع مختارين لاختصاصهم .

في الاقتصاد المعاصر ، تشكل رؤوس الأموال اللازمة لتحريك الانتاج ، العنصر الاكثر صعوبة توفيره لتنفيذ تركيبة انتاج ؛ تسمح الأنظمة المصرفية بتوظيف الموارد الضرورية للتجارب المعتبرة ذات فائدة .

لا يكون التأثير الاقتصادي حكراً على فئة صغيرة من السكان؛ هو يكشف عن تأثيرات طبقية ؛ تارة يكون منفذاً بفئة مهنية ، ونارة بفئة قانونية ـ فئة المالكون للسلع الترسملية ـ وتارة باختصاصيين في التنظيم النقدي ، أو الهندسة الاقتصادية أو التحديد التقيى . مع فتح الاقتصاد ونهاية زراعات التغفية الذاتية بأخذ اللاتماثل في العلاقات الاقتصادية أشكالاً جديدة : لا يعود من جانب واحد ، لكنه لا يختفي تماماً . يعطي لبض الطبقات وزناً أكثر من الآخرين ، فهو يسمح لهم بالتأثير بوسائل مباشرة في المسارات الاقتصادية .

التأثير الاتصادي هو في جمله منتشر: فهو لا يتركز، في مظاهره السلبية، في نقط معينة من الأرض أكثر عا في غيرها ؛ الجهاعات التي تمسك بالمراكز الاستراتيجية الاكثر أهمية هي عادة من المحيط المجاور - تقني الرقابة على مؤسسات انتاج الطاقة مثلاً . غير أنه ما أن يبدأ الانتاج بالتركز لاسباب اقتصادبات الحجم ، السيطرة على المكان (الاعلام بشفل أفضل داخل المشروع عا في الحازج) وعلى وقابة الاسواق ، فالنقاط التي يمكن أن تثير الصراعات تصبع نادوة ، سلطة التصور والانشاء تصبح في أيدي قليلة ، المراكز حيث تكون حياة الاتصال موزة ( وهو ما يجر عنه على الصعيد الاقتصادي بالقول أن التأثيرات الحارجية تكثر فيها) تقتطح حصة مفرطة من الذين ينبون هكذا هيكلية العالم الاقتصادي . يضاف الى المظهر الاجتماعي للتأثير الاقتصادي ، مظهر جغرافي متلازم معه : تلك هي إرادة التوصل الى شفافية أكبر التي تقود الى إعطاء المكتبر من المسؤوليات الى أصحاب الاختصاص والتي تجمعهم يقيمون في المناطق .

تين أعيال السلطة والولاية بوضوح ، البنى التسلسلية التي تسيطر على الحياة الاجتاعية ، في حين أن دراسة المؤثرات الايديولوجية أو الاقتصادية تركّز على تأثيرات الطبقات . يتطلب هذا منا أن نفوم بتحليل البنية الاجتماعية التي نصدى لها الأن في الكان .

### القصل الثالث

# هندسة الأشكال المركبة للسلطة البنيان الاجتاعي

تتكون الحياة الاجتهاعية من جهود لتأمين البقاء للجميع ، لتكييف الصخار مع المجتمع ، لنشر الثقافة وتعزيزها وجعلها متوافقة مع حاجات جديدة . تستدعي هذه علاقات متنوعة : ترتسم أعمال سلطة وتأثير وتظهر توترات . كانت هناك محاولة لوصف مجموع هذه العلاقات بحصطلحي تناسق وتوازن : وهي طريقة اصطناعية . الحلاقات هي متعددة والمجتمع كثير التطور ، وهذا لا يكون سهلاً على الشرح إذا كان النظام متوازناً تماماً . التناقضات والمعارضات هي من المقومات الضرورية للحياة الاجتهاعية ، لكتها إذا تعمقت كثيراً تسد الاتصالات وتتهدد الفوضى الجهاعة . يتطلب التواجد المشترك حداً أدني من النظام والوفاق : يجب بناء هيكلية للنظام .

تساهم علاقات النظام والسلطة في بناء هذه الهيكلية ، لكنها قد تلاقي صعوبة وتدخل شروخاً في الهيكل العام : يتوقف أثرها على طريقة اندماجهها ؛ وتوزيعها لا يكون صدفة ؛ ترجد مشاركة في النظم المتياسكة نسبياً .

في سبيل الكشف عن هذه البنية الاجتماعية ، سنباشر دراستها على أساس مراتب . ننطلق من العلاقات التي تحاك بين الجماعة بكاملها والأفراد منعزلين . تدخلنا العلاقات المجتمعية في سير الننظيات . وقبل المرور على التنظيات الاجمالية ، يكون من المفيد أن نتسامل عن المجموعات ، الجماعات ، الدول والطبقات الشعبية وعن الأثر الذي تمارسه في الحياة الاجتماعية . كذلك علينا أن ندرس البنى السياسية ، تلك التي تتوج عادة البناء وتعطيه أبعاده ولونه الشامل ، ونتوقف عندائدٍ لدراسة وقائع السلطة .

### علاقات الفرد والمجتمع

توجد علاقات معقودة بين الفرد والمجتمع ، منظوراً اليها ككل . وهي لا تعمل

مجتمعة ، لكن تماسكها يظهر عبر عمل كل فرد من أعضائها .

هكذا فإن الفرد خاضع لملاحظة ، ومراقبة وتقدير من يحيطون به . وينشأ عن فرنك ضغط جماعي مُمُفل ، لكنه أكثر إحاطة وأشد كما يستطيع فرضه المستبد المطلق ، ترجع قوة المجموعة لقدرتها على رؤية كل شيه ((()) . من النادر أن نعمل بعيداً عن نظر الانحرين : إذا كنًا معروفين من الجحيع ، فالحركات التي تقوم بها تكون سهلة أمام وإعادة تشكيلها بتوافق مختلف الشهود . عندائم يكون من الجسارة أن تتصدى للقواعد العام الحروس الأراء المقبولة من الجميع . إن الشعور بعدم القدرة على الهرب وتخطي الحرص المام ، يبعث على الحذر ، بعزز التوافق ويعطي الجماعة تجانساً شديداً . عندما يمارس المقبل الخلق عن الذي م يتمودوا عليه في صغرهم ، يرونه بغيضاً ويتظاهرون بالقدائق على المحال من القواعد . أما النفس عندما يلدول الى التواعد . أما النفوس عندما يعرب منادة يوصل المجتمع المحيط جهوده بجهود المجاعة الأولية .

تقترب الرقابة المشتركة عادة من الكيال: التقسيم التربيعي الذي يجد المستبد كثيراً من الصعوبة في تحقيقه ، والذي يكلفه كثيراً ، نبجده هنا متحقةاً بشكل طبيعي لأن كل فرد يرعى العمل المشترك . تأخذ المعلومات طريقها بسهولة لأن الذين يقومون بالسهر ، ينفذونه حالاً للمشاركة ، في عمل عام لتهذيب الأخلاق : يستدعي النظام شفافية تحتيقها يكون في افضل الظروف . هذه الرقابة ليست مع ذلك فضالة الأفي ظل بعض التحقيقها يكون في افضل الظروف . هذه الرقابة ليست مع ذلك فضالة الأفي ظل بعض التحقيقها يكون في المشارة الإفي ظل بعض التحقيقة مع الكتافة الفسيمية وكون المكان غير مسكون كفاية - وهي تجد هناك نفس الملدى الذي هو للسلطة البحتة ، وهذا هو الذي قاد كلود ليفي ستراف يوجد بين كتافة ضيعة مستراف يرجد بين كتافة ضيعة مع الكراف الذي يرجد بين كتافة ضيعة المحتبات المنافقة المنافقة عليه المتعالقة عليه المتعالقة المتعالقة المتعالقة المتعالقة المتعالقة عليه المتعالقة المتعالقة المتعالقة عليه على كا واحد حداً أخر عنما تقوى الكتافة للمتحدة يسمح معها الجمهور غير مع روف من هم أصحابها ؛ عتامة المكان هي كبيرة من أجل إبعاد الذين يتعدون عن عم أصحابها ؛ عتامة المكان هي كبيرة من أجل إبعاد الذين يتعدون عن

JACOBS (Jane), The death and life of Great American Cities, New York, Vintage Books, 1961, 458 p.

NEWMAN (Oscar), Defensible space. Crime prevention through urban design, New York, Collier Books, 1973, XVII-264 p

<sup>2.</sup> LEVI-STRAUSS (Claude), Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955, 380.

<sup>3.</sup> NEWMAN (Oscar), Defensible space, op. cit.

الضوابط: يبقون تقريباً غبر مرئيين .

السيادة الجياعية إذن لا تكون ضاغطة إلاّ بالنسبة لبعض نماذج الجماعات . فهي تمارس بحرية في الانسانيات الثابتة والمقسمة الى خلايا صغيرة ضمن حدود معينة : طبقت في العالم القديم كما في الخلايا الزراعية في المجتمعات التقليدية . لا توجد في الحضارات المتقدمة التي توصل اليها التمدن : في مدينة صغيرة ، الكل يكون معروفاً ، لكن هذا لميس موجوداً في تجمع كبير .

ترتكر ممارسة النظرة المشتركة الى رأي عام فعُمال وهي تفترض أن يكون للجميع حق إعطاء أحكام أو تكون لدى السكان ، ثقة في الأقلية التي تحتفظ بحق تقييم الاعهال . هذه الشروط ، توجد عادة في العالم التقليدي ، نظراً لأن القيم فيه تنتقل من جيل الى جيل وتكون معروفة من الجميع .

مع توسع المجتمعات والقابلية المتزايدة لتحرك الناس، ويروز فلسفات تغيير الجناعي أكثر صعوبة . الجناعي ، والنسبية الخلقية ، أصبحت ممارسة ولاية الجسم الاجناعي أكثر صعوبة . تغييرت ظروف تكييف الطفل مع المجتمع عيط . تفلت الانحرافات السلوكية من الحرص المجاعي عندما تغرق في بحر الجمهور . لا يتم الرأي العام كثيراً ، الذي لا يعبّر إلا عرجهة نظر الاقلية ، بتمين ما يسيء الى التوازن المتمارف عليه . على التنظيم الاجناعي الذي يستند كثيراً الى الولاية الجماعية في الحلايا الضيقة للعصور التقليدية ، أن يستعين بطرق أخرى في المجتمعات الموسعة العديدة والتي تميل الى النجديد . المحتمعية ،

#### العلاقات غر الشخصية

تتعرض معظم العلاقات التي تُعقد بين أعضاء المجتمعات لخطر التبعية : تنقل نفوذاً وسلطة ، تستطيع ، إذا لم تكن خاضعة لاية قاعدة ، أن تعزز انتشار علاقات غير متكافئة وتوترات مزعجة . لذلك جُعلت مؤسسانية : نتكلم والحالة هذه عن علاقات مجتمعية (14. بعضها يشمل عنداً صغيراً من الأفراد تسود بينهم العلاقات الشخصية . البعض الأخر يقيم قواعد سلوكية بين العديد من الجياعات ، بشكل لا تتيح معه التفاعلات تشكيل علاقات فردية : تحفظ ببعض الشمول ، وبعض اللاشخصي ، وتجمل حصة التعاقد الإجتاعي الذي يجكم حياة كل منا ، محسوسة أكثر .

<sup>4</sup> ETZIONI (Amitai), The active society. A theory of societal and political processes, New York, The Free Press, 1968, XXV-608 p.

آ ـ تقدم العلاقات المجتمعية القابلة للتبديل وغير الشخصية بعض النقاط المشتركة مع علاقات الفرد المنعزل والجماعات كلها : في الحالتين ، عمارسة المولاية هي عمل المجموعات . فيها تسهل الرقابة ، وبها تتجل النظرة الجماعية فعالة ، لكن عمل الرأي العام لا يطبق هنا إلا أقساماً من المجموع العام .

عندتلو تحارس الرقابة المتبادلة الشاملة من فته على أخرى : الأطفال بخضعون ، في المجتمعات التقليدية لسهر أهلهم . يحارس سهو الجياعة كذلك من طبقة أعيار على أخرى ومن جنس على آخر .

هذه الرقابة الجياعية ليست محكنة إلا بالقبول بأبديولوجيات مشتركة في كل قسم : سلطة الرجال على النساء تكون بارزة ، بمقدار ما يلزمون به أنفسهم من قاعدة سلوكية عامة تجاه زوجاتهم وأمهاتهم ويناتهم ، وما يبررون به فوتيتهم بفلسفة اجتهاعية صريحة . لكن يقابل هذه السلطة بجزء منها ، سلطة للجهاعة الخاضعة لهم حيث تكون النساء حرة في تحركاها ، تكون قادرة على الصمود ، والاستمانة بأبديولوجيات موازية واتفساذ إجراءات مقابلة إذا أصبح التوازن المادي للجنس مهلداً .

ب. تجد علاقات السلطة ، القابلة للاستبدال والمتشرة ، تفسيرهما الكامل في المدنات التي تفترض الايديولوجية فيها لامساواة أساسية بين النساس : وهي تطبيق لنصوفج الانسان التمدرجي (Homo Hierarchicus) المدني حيَّر لويس ديمون الماسة (5) لقد ذكره في معرض الاستشهاد به كمثل لنظام الطوائف في الهند ، لكنه بيَّن المضمون العام : منهج المجتمع التمدرجي ليس مختلفاً كثيراً عن منهج مجتمع الطوائف ، وإن كانت القواعد المستخرجة من الماديء هي أقل إطلاقاً . كان الكني دي توكيل Alexis Tocqueville (6) قد رأى بحق منذ القرن الأخير ، أن أصالة مجتمعات النظام القديم تكمن هناك .

في المجتمعات الطبقية أو الطوائف ، يتنمي الأفراد بولانتهم الى فئة داخلة في الدرج الأوضاع الشخصية . من هذا الواقع فقط ، عليهم موجبات ولهم حقوق تجاه من ينتمون الى مراتب عليا أو دنيا . للفئة الأولى ، عليهم واجب الاحترام ، الطاعة وبعض التقديمات الاقتصادية . بالنسبة للفئة الثانية ، يتمتمون بولاية عامة تتبح لهم البت بالنزاعات كما لهم أن يجارسوا أشكالاً مختلفة من التأثير الاقتصادي يكونهم في مرتبة عليا

<sup>5.</sup> DUMONT (Louis), Homo hierarchicus, op. cit.

<sup>6.</sup> TOCOUEVILLE (Alexis de), La démocratic en Amérique, Paris, Gosselin, 4 vol., 1835-1840.

<sup>-</sup> L'Ancien Régime et la Révolution, Paris, M. Lévy, 1856, 457 p.

تسلسلياً ، فهم يملكون تأثيراً أيليولوجياً .

ترتكز الملاقات المجتمعة القابلة للاستبدال وغير الشخصية الى نظريات ومذاهب تقيم تصمم المينة الاجتياعية الى فقات غير متساوية وهي تمكس وجود فلسفة اجتياعية يقبل بها الجميع تقيم في وقت واحد وحدة إلهيئة الاجتياعية ومبدأ ترابطها التسلسلي . مثل هذه الايديولوجية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الطبقات اللدنيا تقبل الحضوع : يفترض هذا أن المينات الادني تعتبر خاطة وقلوة وغير جديرة بالاحترام كالطبقات الملا .

الشكل الخارجي للعلاقات الاجتماعية هو في هذا التصور، انعكاس لنظام أساسي جداً للملاقات الأخلاقية

ولاية المجموعة التي تنقلها اللامساواة الممّمة لها فاعلية متفيرة جداً وفقاً للظروف التي تسود للجتمع . النظرة الجماعية ليست قادرة أن تقيم رقابة للتصرفات السلوكية إلاً ضمن مساحات ضيقة حيث كل واحد يكون معروفاً من الجميع . في حال تجاوز قواعد الاحترام الخلاجي .

تكون العلاقات التسلسلية المعمة مؤثرة عندما تكون الفتات المتواجلة والتي تراقب بعضها بعضاً شديدة الاختلاط: كذلك هي حالة الروابط بين طبقات الأعيار أو الأجناس ؛ حتى لو كانت الايديولوجية التي تبرر عدم المساواة لا خطر منها ، فالضغط الناشىء يكون شديداً . علاقات الطوائف رعاهي أقل رصوحاً بمقدار ما تؤدي الى فرز مكاني : لا ترجد الرقابة إلا في الوقت الذي تتلافى فيه الجهاعات . فيا تبقى ، لا يكون كل فرد خاضعاً إلا لمسؤوليته الخاصة ، وإلا لنظرته الجهاعية الحاصة .

ان توسيع أطر حياة الانصال يضعف بمارسة ولاية الطائفة أو الطبقة . فهو لا يترك لها مجالاً إلا في قلب المجمعات المحلية . على مستوى المجتمع الكلي ، يجدث مع ذلك بأن يعطى تفسير جديد الى العلاقات اللا شخصية لعدم المساوأة . يسمع تحسين الانصالات للاعضاء المنفصلين عن الجماعات من نفس المستوى بالوعي لتضامنهم ويجهارسة القدرة على إبداء الرأي والضغوطات الجماعية?

 في النتيجة ، تلعب الملاقات التبادلية وغير الشخصية دوراً موازياً للسلطة الجياعية : فهي تقويما في المجتمعات التقليدية حيث نراها تزدهر وتضعف معها عندما

RUDOLPH (Lloyd I.), The modernity of tradition: the democratic incarnation of caste in India, American Political Science Review, vol. 59, 1965, p. 975-989.

تندرج الحياة في الأطر التي تتجاوز حدود المجمّع المحلّ . هي لا تختفي مع ذلك ، كيا تشهد على هذا المجتمعات المتعددة النزعات .

الملاقات المجتمعية: العلاقات ذات الطابع الشخصى

البنية الاجتهاعية هي بجزء كبير منها ، قائمة على علاقات من نموذج شخصي(8) .

تشكل العلاقات العائلية للجموعة الأكثر أهمية للعلاقات من هذا النوع ، وهي التي توجد في كل للجنمعات الحديثة ، وإن كان بأشكال غتلفة . كذلك تظهر بوضوح علاقات المشاركة والتبادل . وقد أدخلت علاقات الاتباع والصلة الاقطاعية أوضاعاً يبرز فيها بوضوح عمل القوة والسلطة . وترتكز المجتمعات الحديثة بشكل خاص على رابطة البيوقراطية (الديوانية) ، وتقوم على تركية من بعض ملامح الأنظمة البسيطة .

أ\_تتضمن العلاقات العائلية مبدئين: النسب والمصاهرة: يوجد الأول في شجرة الدائلة ( النسب) ، كل الذين يتحدرون من نفس الجد ، ان من جهة الرجال أو من جهة النباء: لا تستطيع الأنساب المكونة هكذا أن تعيش مقفلة على نفسها . الفواعد الاجتماعية التي تمنع الزواج من المحارم تجبر الرجل على التفتيش عن زوجة في موضع أخر . ترسّخ المصاهرة الأرومات التي توجد مرتبطة بتبادل الزوجات أو الأزواج .

تجمع علاقة النسب ، السلطة البحتة والولاية ، والى هذا الجمع المتين يعود الفضل في فاعليتها : يستطيع الأهل معاقبة أولادهم عندما يرون ذلك لازماً . هدف التربية هو الترسيخ في عقول الصغار ، المعارف والقيم التي تتيح لهم التصرف مستقلين . إدارة الأهل هي ضرورية وشرعية ؛ والمؤهلات المشتركة : يمارس الأهل رقابة ثابتة تقريباً وقرب المكان يوطد ذلك . في الأعمار المبكرة ، الاحاطة هي تقريباً كاملة .

ما إن تترسخ المادات ، يتوطد ممها التضامن بين الأجيال أو بين الأخوة والأخوات: يسود جو الثقة ، لا يعود من الضروري إجراء رقابة مستمرة على تنفيذ الأوامر التي تعطى ؛ لا يعود يلزم بشكل عام اللجوء الى استعمال شكل الولاية : التعاون هو الذي يسود بين الجميع .

تحقظ العلاقة العائلية ، بحضمونها بين البالغين ، عناما يعبشون بعيدين عن بعضهم البعض . ينبغي مرور سنوات من التعدين المتواصل للوصول لللك بالرقابة والضغط على كل واحد منهم حتى تكون القواعد قد تأصلت فيهم . هذا التركيز النصي بَاشْدَارَكة آلذي تحقق لا يبدو لللذين أخلوه على عاتقهم عبعاً : فهو يقابل تفيذ موجب

<sup>8.</sup> MAQUET (Jacques), Pouvoir et société en Afrique, Paris, Hachette, 1970, 256 p.

أسلس، هو تربية الأولاد وفقاً للطريقة الفضل. العلاقة العائلية يمكن أن تعطي التياسك للأفراد المنفصلين عن بعضهم مسافات بعيدة؛ لكنها غير قادرة على توطيد التياسك لجماعات عديدة: هنا يكمن ضعفها.

بالتحايل بعض الشيء على علاقات النسب ، نتوصل أن ندخل في نفس الأرومة بعض المثات - لكن عندما يكون الجد المشترك بعيداً جداً ، فالعلاقة تجد طريقها للانقصام . تتسب القبائل عادة الى مؤسس يتحدرون كلهم منه - لكن عند هذا المستوى ، تستعير العلاقات الاجتماعية قواعد ولغة العلاقات العائلية أكثر من مضمهها .

العلاقات الماثلية هي غتلفة جداً. فهي تحرك السلطة والولاية ؛ وكذلك الأسكاة البسيطة للتأثير الاقتصادي : يتبع الصغار ذويهم ، والكبار في السن أولادهم ؛ مها كان النظام الاقتصادي والسياسي ، فليس بإمكان الولد الصغير أو الطفلة الصغيرة ؛ تأمين حاجاتها قبل سن النضيج . لكن تبعية الماضين في السن تخف عندما تؤمن الجاعة الملاجىء ودور العجزة لمن لا يستطيع العمل ، لكنها لا تخفى تماماً . تحمل الحلية الاجتاعية مركزاً أساسياً ، وإن منفيراً ، في دورة المداخيل : فهي تشكل الوحدة الرئيسة لا الانفاق . الانتاج هو موجه ضمن هذا الاطار ، لكن المواقع أقل عمومة : نشهد اشتراكية متزايدة لمرسائل الانتاج، فضلاً عن أنه في بعض المدنيات لا تكون المائلة هي وحدة الإدارة ، ولو صغرى ، بل الفرد ، الرجل أو الامراة ، والمتحدون منه حتى أدن المعر .

لا يمكن تناسي الدور الثقافي للنسب : هو حاضر في كل مكان ، لكنه يضعف عندما يتشر التأسيس المدرسي ؛ ويكون ضعيفاً جداً صندما تكون التربية موجهة في إطار جماعة محلية بدلاً من إطار العائلة ، كما همي الحالة في معظم المدنيات التقليدية .

 ب - علاقة المشاركة هي دائماً هامة: توحّد بين أعضاء نفس الطبقة ، نفس أخوة المذاهب نفس الجماعة المحلية . تنتج من التعلق الارادي بعقد صربيح عادة ، وإن لم يكن يقيد سوى جزء من نشاط ومسؤولية من يقبل به .

لشاركة هي تمادلية في مبدئها ، وهذا يفسر مناخ الثقة التي يرعى تطورها : لا يحد الذين تربط بينهم ما يبرر خوفهم من رفاقهم الدين يتمتمون بنفس الحق ونفس السلطات . وبما أن الجميع قد اختاروا بحرية المشاركة في الشاطات العامة ، فالتطلمات والدوافع تكون متقاربة علاقة المشاركة إذن ، تشيء رباطاً ثابتاً ويمكن أن يمند أثرها الى عد كبير من الأقراد ، الى ما لا تهاية ، نظراً لانه مبدئياً ، لا شيء ياتي فيحد من حلقة

الالتصاق بها. يبقى امتداد الجياعات مع ذلك ، في شكلها البدائي ، عادة ضعيفاً : سبب النقص في البنيان الصريح ، تفقد المشاركة بسرعة فاعليتها عندما يتضخم عدد الافراد ؛ فهي غير مؤهلة لتوفير الاتصال السريع للاعلام ولا تشتمل على سلطة متخصصة في تحضير واتخاذ مقررات . المشاركة هي مزودة بشكل أفضل للقيام يسؤوليات مالوفة وأعمال روتين ، أكثر من إنخاذ المبادرة في العمليات الصحة والجديدة .

إن النقص في السلاسل الهيكلية من أجل نقل المطومات ، يسيء كذلك الى مضمون العلاقة : تسود النقة حتماً بين أناس يستلهمون نفس المبادي، م لكن هذا لا يكفي لإنجاد ترابط شديد ، إذا كان المتمون اليها بعيدين عن بعضهم البعض ؛ لا تقوم يكفي لإنجاد ترابط شديد ، إذا كان المتمون ؛ لا تقوم عندما تمند الى عالم اجتماعي متعدد ومتسع ، إلا كوسيلة للتكانف المشترك : تساعد على تسهيل التأثير وتضاعفه ، لكنها تأخذ شكلاً أكثر تركيباً عما هو في المجتمعات السغيرة : تصبح ببروقراطية .

يكون دور المشاركات<sup>(9)</sup> أحياناً اقتصادياً ، فهي تسمح بجمع فرقاء العمل اللازمين لبعض العمليات ، استصلاح الأراضي ، القطاف ، بناء المساكن . . . تهتم جيداً بالحفاظ ونقل الثقافة \_ يعزز جو الثقة اتصال المعارف والمهارات الهدوية . تستطيع كذلك بناء القرة الضرورية خلامة السلطة البحتة \_ في عدد من المجتمعات البدائية ، الشرطة مؤمنة بفتات من كبيري السن .

بالرغم من السيات الانسانية والوجدانية التي تتصف بها المشاركة ، فهي لا تحتل مركزاً من الدرجة الأولى في بنى المجتمعات ؛ فهي علاقة تنقصها الفاطلية والشمول .

ج. علاقة التبادل هي كذلك تعادلية بشكل أسامي : فهي تؤمن الاتصال بين الناس الذين يرغبون الحصول في مقابل ما يقدمونه ، على شيء بنفس القيمة . في معظم المجتمعات القديمة ، لم تكن توجد نفود فعلية لتقييم للطابقة بين ما هو مقدم وما هـو مطلوب . معايير التبادل كانت بشكل عام شيئاً متعاوفاً عليه .

إن علاقة العطاء وما يقابله ، التي شكلت الصورة المألوفة للتبادل في العالم البدائي،

BROWN (Paula), Patterns of authority in West Africa, Africa, vol. 21, 1951, p. 261-278.
 FORDE (Daryll), The governmental roles of associations among the Yakô, Africa, vol. 31, 1961, p. 309-323.

LLOYD (Peter C.), The traditional political system of the Yoruba, South-western Journal of Anthropology, vol. 10, 1954, p. 366-384.

WILSON (Monica), Nyakusa age villages, Journal of the Royal Anthropoligical Institute, vol. 79, 1949, p. 21-25.

تقيم تعادلاً بين مسلم وخدمات متعددة جداً ، لكن دون التوصل الى تحقيق تضبيطات مباشرة . فهي تهدف لبناء علاقة موجبات متقابلة بين أعضاء المجتمع<sup>(10)</sup> . تمد جسراً بين غتلف فترات حياة المجموعة وتوفر بعض الأمن لمن هم دائنون . وهي تـلاقي جزاءها أبعد من أشكال المقاصة التي ستحصل علجـلاً أم أجلاً ، بزيادة حـظوة ونفوذ الذين يقومون بدور اجتماعي ، بكثير من المهارة والكرم وحب الآخرين .

علاقة العطاء وما يقابله ، هي قادرة أن توحّد بطريقة ثابتة أفراد كل الجماعة . الروابط التي تؤسسها هي ما يبيته الزمن ، كتلك التي تنشأ عن الثقة ، التي تغترضها وتساعد في بنالها ؛ لا يمكنها مع الأسف أن تتطور إلاّ بين أنساس لهم نفس المستوى من القيم ، ونفس الطريقة في مقارنة الأشياء والأعمال . هي حبيسة مساحات ثقافية مفهومة من مجموعات تشترك في نفس المثل وتخضع لنفس القواعد الاجتماعية .

داخل هذه المساحات ، لا تكون العلاقة عادة فسالة ، إلا بمقدار ما نستطيع التمتع من العملة غير المنظورة للحظوة : همله لا تنتقل جيساً ، لأنها لا تعني شيئاً إلا عندما نطالع في اعتبار الكل ، نجاحها في نظام القيم السائدة ؛ وهي لا تتعدى عادة الإطار المحل .

تأخذ علاقة التبادل مضمونا غنافاً عندما ترتدي الماملات شكلاً اقتصادياً بحتاً وعندما تتعلق أكثر بتعويض القيم . إن تحديد نظام عام للتعادل يسهّل الماملات وينمي مضمونها . مع ذلك يبقى التبادل الاقتصادي عاجزاً من بناء أماكن كبيرة طالما بقي النقل كبير الكلفة ، يصبّح سعو السلع بسرعة مانعاً . لا يستطيع أن يلعب دور المنظم بين القشة . القبائدين بالعمليات ، المتباعدين ، لأنه لا يستند الى أي مناخ مناسب من الفقة . ولمتأكيد من نوعية المتجادت ، يجب معاينها ، يقتضي أن تجرى العمليات في أسواق عملية ، يوجود بالدين ومشترين ، ومعهم البضائم : هذا يقيم حدوداً للمساحة التي تتم فيها مقابلة العروض بالطلبات . يتخلص النباذل الاقتصادي ، في تمركزه بين أصحاب العمليات بانفسهم ، من تأثيرات السلطة والتأثير الاقتصادي ، لكنه لا يتضمن مفهوماً -جغرافياً كبيراً (١١١) .

MAUSS (Marcel), Essai swi le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Année sociologique, 2° série, 1923-1924, Rapris aux p. 143-279 de MAUSS (Marcel).
 Sociologie et anthropologie, Paris, PUR , 1986, LIT-482P.

SAHLINS (Marshall D.), Stone age economics, Londres , Tavistock, 1974, XIV 348 p.

BOHANNAN (Paul), DALTON (George), Markets in Africa, Evanston, Northwestern University Press, 1962, 762 p.

د. علاقة الأتباع لها كذلك جذور اقتصادية . فهي تقوم بين من يملك السلع الكثيرة ومن 
لا يملكون وسائل الانتاج ، ولا مداخيل عندهم . تبقى في شكلها البدائي ، عملية 
بالضرورة : هكذا كانت قبلاً ، لأن فائض القيمة أو العمل ، كان موزعاً في مكانه حول 
مقر الانسان الغني ؛ وهكذا أصبحت لأن الأفراد الموجودين ، ظلوا مرتبطين بالتبعية 
الاقتصادية . كيف الوثرق بأتأس يتبايعون بالمزايدة ؟ الا يعطي عامة الناس في روما 
المقدية صورة للتقلب ؟ لا يكون للجهاعات المجبرة على أن يكون أفرادها عملاء 
الملكي الثروة ، أي تلاحم أو ترابط .

عندما تقوم رابطة التبعية ، وعندما تستمر المساعدة الممنوحة ، وعندما نعوف أن السيد هو مستعد لتقويم تضحيات للدين قدموا أنفسهم اليه ، فإن الوضع يتغير : يقوم مناخ من الثقة وهو الذي يعطي العلاقة الاقطاعية(١٤٤ أصالتها الحقيقية .

يعتمد التابع الاقطاعي على سيده على الصعيد الاقتصادي : مه يأخذ اقطاعه إذا كان من الأشراف ، ومنحة اقطاعة إذا كان قرويا . لكن ذلك لم يكن يشكل سوى أحد أرجه الأعمال . سيد الاقطاع والتابع له كانا يشتركان في نفس المثل الاجتهاعية : بمندحان الامأنة ، التضحية ، الاستقامة والشرف . ذلك يولد الاحترام المتبادل الذي تفتقر البه علائمة صاحب العمل وأنصاره . ليس من الضروري للفريقين أن يسهو كل منها على الآخر . قصل العلاقة على ثبات موت يفتقر البه الأنصار وتسمح بقارمة تأثيرات الاتحاد : تشترك علاقة الاقطاع مع العلاقة المائلية بحيزة عدم الضعف مع المسافة . انها لائمة عدودة المعرفة ، العلاقة الاقطاعية هي شخصية : فهي لا تربط الأفراد إلا بمثل المعرف بعضم بعضاً ويعقدون مماً علاقة ميزة . إذن لا يمكن لسيد الاقطاع بمنان يضامين أن يضاعف الى ما لا منهن على الصموم بالمائلة مستويات التدرج الهرمي . لكن بما أن كل فرد لا يملك علاقة ضاغطة إلاً مع من الموالية مستويات التدرج الهرمي . لكن بما أن كل فرد لا يملك علاقة ضاغطة إلاً مع من المربية لمجاوزاتها السلطة الاقطاعة ، إنسحاق الاقطاعات ، تداخلها أو ابتعادها . هم الملائة الميروقة البيروقراطية هي اكثر تعقيداً أن وهي تقدم حلام ضيأ لمشكلة تحديد .

DALTON (George), Economic anthropology and development, Essays in tribal and peasant economy, New York, Basic Books, 1971, 386 p.

<sup>12.</sup> BLOCH (Marc), La société féodale, Paris, Albin Michel, 1939; éd. 1968, 702 p.

GANSHOF (F.-L.), Qu'est-ce que la féodalité? Bruxelles, Office de Publicité, 1944, 215 p.
13. ETZIONI (Amitai), Modern organizations, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1964, VII

أطر المجموعات العديدة والممتدة ، وذلك بالمزج في نفس النظام ، بين عناصر مأخونة من نماذج أخرى للتفاعل .

أنشئت التنظيمات البيروقراطية للاستجابة الى رسالة . هي تقدم أمثلة خالصة للهندسة الاجتماعية : الأنظمة الأساسية والهيكلية المطلوبة ؛ وتكون عاولة التوصل الى ذلك باستخدام الوسائل الأكثر عقلانية ( ترشيداً ) .

ليست العلاقة البيروقراطية عيطة كالعلاقات العائلية أو العلاقات الاقطاعية : فهي لا تمني سوى قطاع خاص في الخياة الاجتماعية ؛ أعضاؤها أحرار في انصرافهم لأعمالهم وفقاً لتفضيلاتهم . داخل المشروع أو الادارة ، يتوجب عليهم في المقابل ، الانسجام بدقة مع الترجيهات المعطاة إليهم : لا يكون الدخول الى هذه الحلمات عل أساس حق الولادة ، كما أنه يمكن الفصل منها .

تعرض البيروقراطية على شكل بنيان هرمي يذكّر ببنيان السلطة البحتة : لها الميزة الشكلية بأن تكون قابلة للامتداد الى عدد غير محدود من الأفراد . فهي تستند بالفعل الى علاقات تسلسلية : يكفي أن نضاعف عدد التفريعات والطبقات ، لادخال العدد الذي نريد من الأشخاص .

الضعف المتلازم مع الانظمة حيث القوة البحتة هي الوحيدة المطبقة هو مستبعد بالتضامن الذي يظهره أعضاه الطبقات العليا في التسلسل الهرمي : هم نفس الأهداف ونفس الايدبولوجية ؛ هم الى حدٍ ما في نفس وضع أعضاه في مجموعة مشتركة . ولاية الرئيس مقبولة كشرعية من كل الذين يمارسون مراكز مسؤولية : فهم بدلاً من التفكير بحصلحتهم الشخصية ، أو بالاستفادة عند أقل مناسبة ، من وضعهم في الانابة ، لنشر سلطة مستقلة ، يقبلون بتنفيذ الأوامر والتعليمات ، واعلام الادارة بأمانة ، بفية تعزيز نجاء المصرر المشترك .

يدعم تأثير المشاركة ، ناثير آخر هيكلي لعدم المساواة : حتى ولو لم يكن كلياً حماس كوادر مشروع ما أو ضباط جيش ، فيان وضعهم يفرض عليهم المظهور متضامنين ومتعلقين بالسلطة : يجعلهم دورهم كممثلين للسلطة مشبوهين لمن هم مرؤوسين لهم . التضامن الذي يوحدهم مع زملائهم ، لا يكفي لتبوقير الراحة لهم ، لأنه يخفي عادة بعض المسافسة : بتصرضهم لضغينة من يسيطرون عليهم ، مجمدون أنفسهم ملزمين بالاقتران بأفكار السلطة حتى لا يبقون معزولين .

هكذا يساهم الننظيم البيروقراطي بظهور فئات متقابلة ، ويسبب هذا إشرافاً مقابلاً يسهل عمل الولاية . تصل المعلومات للادارة عن أفحال الكل بواسطة الكوادر التي تمسك بها ، لكن المرؤوسين لا بد أن يلفترا النظر الى ما يصدر عن رؤسائهم نما يسيء إلى الأخلاق . إذن من السهل المباشرة بالتقسيم التربيعي الفصّال للمكان : تمارس المدافقة البيروقراطية عادة في أمكنة ضيقة للمشروع ، لكنها كفيلة ببناء على الشكل الإداري ، الأراضي الواسعة جداً .

ينبغي على العلاقة البيريقراطية ، بفضل التصوص المكتوبة ومناخ الثقة الناشيء والسائد على المستويات العليا للتسلسل الهرمي ، أن تحافظ على فاعليتها مع المساقة . لتطوير النزاهة ، يقتضي أن تكون الإدارة قادرة على مكافأة كلّ من يظهر تفاتيه : ينبغي أن يكون لديها تعويضات لتنجح نجاحاً كاملاً .

تحت مظهر الإدارة ، توفر العلاقة البيروقراطية للحاكمين ، الوسيلة لتنفيد القوانين ينفس الطريقة في كل مكان : تؤمن الاشراف على المكان اللازم لمارسة السلطة . على مستوى المشروع ، توفر للانتاج ، الاداة اللازمة لجني الربح من اقتصاديات الحجم أو تحقيق الشفافية البعينة التي تنجز الأعمال الناجحة .

#### . العلاقات المجتمعية : المؤسسات السياسية

لم تكن تهدف التنظيات التي تعرضنا لها لتسريع السلطة: فهي تخفي منها جزئيات ، وتسهل لها المارسة أو تنظيمها بحصرها ضمن حدود قواعد التقابل والمائلة . للتبادل في الحقيقة وكذلك للمشاركة ، لعلاقة التحالف ، على شكل تضامن الأجيال ولعلاقة النسب . العلاقات المجتمعية القابلة للتبادل والشخصية هي قادرة على إعطاء هيكلية لقسم من الجماعة . وهي لا تهدف للسيطرة عليها أولتوجيهها . تساعد البيرقراطيات بكل تأكيد ، الحكومات في فرض وجهات نظرها لكن غايتها ليست في تنظيم المجتمع بكامله . يحدد مجموع هذه العلاقات المجتمع المدني الذي يأتي المجتمع ! السياسي عادة فيحكمه . فكيف تبنى هذه الهيكلية ؟

\* أ. السلطة البحتة والولاية . تستخدم علاقة السلطة عادة لتنظيم المجتمع

بكامله . لكننا رأينا عدم قدرتها على توحيد أعداد كبيرة إذا كانت موزعة في مساحات شاسعة . تنشىء السلطة البحتة أبنها وُجدت ، هدسة جريئة لهالات تقل فيها السيطرة تدريجياً بنسبة الابتعاد عن مركز المستبد بالسلطة .

علاقة الولاية قادرة أن نشرك ، في ظل الظروف التي رأيناها ، اعداداً كبيرة من الناس ، وتجملهم يقبلون بإدارة واحدة ، دون أن يتطلب هذا تكاليف رقابة وإدارة أعيال معرقلة . لكن الموافقة ليست دائياً شاملة : يبقى في كل مكان معترضون وأفكار سيثة لرفض ما كانت الأكثرية الساحقة قد قبلت به ، يكفي هذا ليتآكل النظام إذا لم يكن يملك وسائل الفوة اللازمة لحفظه .

ب - الولاية / السلطة والدولة - تدمج علاقة الولاية - السلطة الشكلين البسيطين وتأخذ من ذلك فاعليتها . منذ اللحظة التي يقبل بها القسم الكبير من السكان بشرعية الحكومة ، يتعدل عمل السلطة . لا يعود هناك من ضرورة لرقابة مستمرة وتدقيق من كـل, السكان : لا تــوجد ســوى أقليات لــلاشراف عليهــا . الذين جعلتهم اختيــارات السلطة يتضررون أو الذين لا يقبلون بشرعيتها يعارضون السياسة المتبعة ، لكنهم لا يملكون المشاركة الوجدانية من محيطهم . وعندما تصبح معارضتهم منظمة وقويـة ، تصطدم بالغالبية التي ترفض أن تتآمر على الحكومة ، وتتكفل بإعلام وكلائهـا . تجري دورة الاعلام بسهولة وبأقل كلفة . إن استعمال القوة في وجمه من يُهددون الأمن ليس مزعجاً. لا يمكن الاحساس بضعف السلطة بسبب الابتعاد عن المركز بنفس الطريقة ؟ يمكن لمكان كبير أن يكون مداراً من مركز وحيد ؛ تمثل الدولة شرعياً المجتمع بكامله . تستمدعي علاقمة الولايمة ـ السلطة لتنتشر وجود شبكات تأثير قمادرة عملي بعث ونشر الايديولوجية التي بدونها لا يكون التوافق موجوداً . فهي لا تقوم بدون القبول بمبـادى-مشتركة . تفترض الولاية / السلطة كمزدوجة ، بنية تحتية تحضر وتنشر الايديولوجية . تبقى هذه البنية التحتية في معظم الحالات ذاتية الاستقلال: فهي تعبر عن إتفاق الجميع حول صيغ تقليدية ، أو عن عمل أقلية مؤهلة لأن تصوغ على الدوام حق ونيم الأخلاقية السياسية . في الحالتين ، تجمد الدولمة تبريسرها في السوجود السمايق للأممة حيث تنتشر التبار ات .

عندما تأخذ الولاية / السلطة على عاتقها صنع ونشر الايديولوجية التي تأخذ شرعيتها منها ، يغدو النظام كليانياً (الحزب الواحد) . ج - التأثير السياسي - لا يمكن للنظام السياسي الذي يشكيل ويشرف على المجتمعات أن يبقى في الفراغ ، بدون اتصال مع السكان ، بدون قابلية لحل مشاكله والاستجابة لما يقلقه <sup>400</sup> . ينبغي أن تكون علاقاته مع الشبكات حيث يتم تبادل المعلومات ، ثابتة ودقيقة : التمير عن الرأي العام <sup>400</sup>ضروري لعمل الحكومة ؛ فهو يكون ميرراً بقدار ما تكون الايديولوجية التي تسيَّره ، تقوي شرعته لكنها تتضمن داشيًا جازقة : يكن أن تستخدمه تيارات ناقدة ؛ يحاول كثير من الأنظمة المحافظة ، أن يراقبه وأن يلنيه ؛ وما دام الأصر كللك ، فهي تخسر أدوات جوهرية للسلطة : فهي تُفقد الانصال بالحقيقة الاجتماعية ويخشى أن لا يبقى عندها الاحساس بالتوترات والتطلعات وباشكار المطلوب حلها .

مع ذلك ، تدل التجربة أن الشفاقية الجينة لا تكفي لابعاد الصعوبات : ليس بالامكان معوفة كل شيء حتى ولو كانت تملك إدارات ذات بنية متينة طابع العجلة في المسائل لا يظهر لشرحها البسيط : يتضي للتوصل الى معوفة حجمها معرفة من هم الذين تعنيهم ويأية قوة يشعرون بها . المعنيون بذلك هم فقط من يستطيع القول : عليهم أن يعملوا ليكونوا صمحوعين .

تحاول أنظمة الولاية / السلطة أن تواجه هذه المتطلبات بمبهجة فعل التأثير السياسي الذي يوجد حالاً في كل المجتمعات: الذين هم الأقوى ، والذين يتكلمون ياسم تنظيم قوي أو الذين يمثلون فئات تعي وحدتها ، هم عادة القادرون على فرض وجهة نظرهم . فهم أقوياء وينبغي سماعهم .

يحدث في بعض الأحيان أن تكون مجابهة مالكي هذا التأثير كافية ، بدون ولاية مركزية ، لتنظيم الحياة للجياعة \_ هذا هو الرسم البياني الذي تقوم عليه المجتمعات المجرَّأة . لكن نظام الولاية / السلطة يؤسس التأثير السياسي ليطابق الظروف الاقتصادية المتنوعة ، ويدعم القسم الأكبر من السكان في حين أن التيارات تقضم باستمرار دعمه الايديولوجي .

<sup>14.</sup> EASTON (David), Analyse du système politique, op. cit

<sup>15</sup> COT (Jean-Pierre), MOUNIER (Jean-Pierre), Pour une sociologie politique, Paris, Le Seuil, 1974, 2 vol., 253 + 190 p.

DUVERGER (Maurice), Sociologie de la politique, Paris, PUF, 1973, 452 p.

SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 1974, VII-700 p.

النظام التمثيلي لس له هدف اخر : فهو يعطى الحق لكل فرد مواطن بأن يكون مسموعاً من السلطة (16) . الفرد المنعزل في الواقع ، لا يستطيع شيئاً في مواجهة عجلة الدولة : لا يتوصل دائياً لاقناع نائبه الذي انتخبه بصحة طلباته ، وهذا الأخير قد لا يجد الرغبة أو القدرة على الشروع في عمل في الاتجاه المطلوب . لكن التمثيل يفتح السبيل لتأثير الحاعات(17).

الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية تؤديان الى تكوين فئات متجانسة بوضعها وصعوباتها كما في مشاكلها(١٤) . يكون البعض قادرين على أن يارسوا ضغطاً على الآخرين بفضل وضعهم في الدائرة الاقتصادية ، بفضل حق المبادرة أو التحديث الذي يحتفظون به أو بفضل مقدرتهم على تشكيل الصور والمعتقدات وما يتعلق به الجميع . في حين أن الآخرين لا يملكون ذلك . ما دام أن هذه الفئات لا توجد إلا كمجموعات من الناس موجودين في نفس المكان ، فمن الطبيعي أن نصفهم بالجماعات . يؤدي التشابه في الأعمال والصعوبات المطلوب التغلب عليها ، والتوترات المراد التخلص منها ، إلى أن يدرك أقراد نفس المجموعة وضعهم فيشكلون عندثل طبقة .

يفترض تكوين الطبقات علاقات عكنة بين أعضاء الجياعات . وتبقى محصورة بالمجموعات المحلية طالما لم تكن توجد وسائل للاتصال السلكي واللاسلكي (19) \_ وهذا يفسر دور مشاعر الارتباط المحلى والاقليمي في المجتمعات القليلة التمدن ، وحدَّة القبلية في بلدان العالم الثالث الذي يحاول أن يتبنى مؤسسات الولاية / السلطة .

مع تزايد القابلية الفردية للتحرك والفعل المتزايد لوسائل الثقافة الشعبية ، لم يعد الرعى مقصوراً على الذين يعيشون في نفس المكان ، وهو يجد مكانه بسهولة عندما تعيش مجموعات متعددة منيائلة متجمعة .

هذا يفسر البروز المبكر للوعى العمُّساني في القرن التاسع عشر ــ لكن التحول يتم كذلك بالنسبة لمجموعات متفرقة ـ النساء والصغار مثلًا ، أو الَّذين يعتنقون نفس المعتقد الديني أو الايديولوجي.

وعى المشاكل المشتركة ليس آلياً في الجهاعة حتى ولو كانت الصعوبات التي يشعر بها أعضاؤها شديدة . وللتوصل الى ذلك ، يلزم عمل تنظيمي ، إنعاش ، دهاية وتحريك

EASTON (David), Analyse du syatème politique, op. cit.
 DAHL (Robert), L'analyse politique contemporaine, op. cit.
 ETZ[ON] (Amfai), The active society, op. cit.
 MARK (Karl), Le 18 Frumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, Paris, Editions sociales, 1969, cf. p. 127.

عواطف. لا تملك الجماعة التنظيم الذي يسمح لها بالقيام بذلك . النظم المكافئة بتحديد الأطر وفقاً للمبدأ البيروقراطي هي التي تتولى تلك المهات (200 م أحزاب ، نفابات ، جماعات ضاغطة (Loobys) تتكاثر في الأنظمة التمثيلية وهي تؤمن الوصل بين كافة المواطنين والنظام السيامي . يمكن القول مع داهل Robert Dahl (2010) لا توجد في الدول الكبرى ، ديموقراطية بمكل ما تعني الكلمة : فهناك الموليارشية بترويدها الحكومة المعلومات اللازمة لها ومساومتها على الدعم الذي لا يمكنها أن تعيش بدون ه

ان تشكيل نظم العلاقات المجتمعية ، أعمال التأثير الجاعي والكلي والمؤسسات السياسية البحتة ، هو إذن معقد . يستخدم البناء الاجمالي للمجتمعات عدداً كبيراً أو صغيراً من القطع . عدد التركيبات هو في ظاهرة غير محدد ، طالما كانت العناصر مختلفة جداً \_ لكن ينبغي حتى يكون التنظيم بمكناً وفعًالاً ، ان يكون هناك انسجام بين المجموعات الثانوية ، وحتى نفهم روابط السلطة ينبغي أن نحلل نشاط المجتمع واقتصاد أعمال السلطة .

<sup>20.</sup> ETZIONI (Amitai), The active society, op. cit.

<sup>21.</sup> DAHL (Robert), L'analyse politique contemporaize, op. cit.

### الفصل الرابع

# البنية الاجتماعية واقتصاد السلطة

## مشاكل التنظيم الاجتماعي

لا يكني وصف أشكال التنظيم وخصائصها المكانية لتوضيح البينة الاجتهاعية . وللتوصل الى ذلك ، يقتضي تحليل الفاية من استخدامها . توفر المؤسسات للجهاعات المكان الذي تجد فيه الحاجات الفردية والجهاعية إشباعها . يملك الجسيع حق الوصول الى الموارد اللازمة لتغذيتهم ولباسهم ومسكنهم . ينبغي الحصول على الأطفال والوسائل اللازمة لتربيتهم ؛ يجب تلقينهم المعارف والقيم . تحتاج الاضطرابات ومظاهر الفلق التي ترهى الفرد المدنول لأن تكون ملطفة ؛ يستدعي العيش في جماعة إذن تبادل السلع ، المعلومات والمعارف ، وانتقال الاشخاص والرموز . من هذه الحركات ينتج في وقت مما إشباع الهاجات وبروز خلافات ينبغي تذليلها إذا أردنا أن لا نرى البناء مهدداً .

لا يوجد أي سبب يجعل القرارات المتخلة من مختلف المشاركين في الحياة الاجتهاعية ، متلائمة مع بعضها وتذهب كلها في نفس الاتجاء . يولَّد التأقلم الثقائي والاجتهاعي ، عندما يتسم بقيم ومواقف مشتركة ، الظروف لتكون الارادات متوازية ، لكن هذا لا يضمن اتفاقها عند الحاجة . لذلك من أجل القيام بعمل مشنرك أو بإجراء مبادلة : تسهًل وجهات النظر التهائلة الاتصال ، لكنها لا تمنع الاحتكاكات .

أ. التنظيمات التي تشكل المجتمع على مستوى المجموعة الصغيرة، والجماعة المحلية أو المجاعة المحلية الصغيرة الاقليمية أو المهنية ، تساعد على تمرير المطاقات والتزود بإجراءات التحكيم والتنظيمات . في العائلة ، يملك الأهل ولاية لازمة لفرض التعقل على الأطفال ؛ كما أنهم يستطيعون اللجوء الى القوة المادية عندما لا تنفع النصائح والأوام .

يقال أن الأب في العائلة يملك حق الحياة والموت على أولاه . بدون الذهاب الى هدا الحد ، معظم التنظيمات ترصد إجراءات لتنظيم العمل المشترك . تستخدم التنظيمات ذات البنية التسلسلية مبدأ التبعية . في شكلها الرؤوف ، تحفظ الحق بالتحكيم لمن هم في مراكز المسؤولية : عندما تنفجر الصراعات ، الذين يحتلون مراكز السيورة هم الذين يبتون ويفرضون إرادتهم . أما في شكلها القاسي ، فالقرار في هذه التنظيمات يكون عصوراً بيد الرئيس في كل الظروف ؛ تلك هي حالة أنظمة السلطة البلطة البلطة عند معظم التنظيمات توجد في وضع وسط : يُرك الانسجام بقسم كبير منه ، الى المقابلة المباشرة بين المصالح الحاضرة : وعند الفشل يتدخل الرؤساء .

ب \_ أشكال التنظيم الأكثر فاعلية في المجتمع المدني هي تلك التي تنشأ عن التبادل ؛ فهذا يولد بالفعل إجراءات وأساليب لحل الخلافات ، يمكن التوصل الى توأفق الإرادات من خلال المقابلة العامة بين العروض والطلبات . طالما كان القائمون بالأعمال فرديين ومتساويين الى حد ما ، لا يعود بإمكانهم الاستناد الى العمرض أو الى الطلب عصصتها ضعيفة . هم مجبرون على الخضوع أمام العمل المتقارب للاخرين . بمجدد عمل دورد الفعل المتنائية ينشأ تفاوض حول الأسعار وحول الأوصاف المعروضة : كل فرد يعدل رغباته وفقاً لمقترحات الجهة المقابلة ؛ تجرى تجمرية معايير تبادل : يتحقق الانتقاق عند نقطة التقاء منحني العرض ومنحني الطلب ، ذلك هو المحل الذي تتوازن عند رغبات البعض مع طلبات الأخرين .

أن تكون مثل هذه الآلية قادرة أن تعمل مؤدية الى التوازن ، فهي شيء ممتاز : يبدو من الطبيعي جداً أن يتج الانسجام الاجتهاعي وتنظيم التبادل من تدخل الإرادة الواعية ، منظمة لكل شيء . أن تكون يد خفية هي التي تتدخل للحصول على نفس التيجة من خلال السوق ، يطرح مشكلة أمام الذين لا يعتقدون بقدرة الأنظمة على العمل بدون حكومة ، بل بمجرد استخدام ذاتي بسيط .

- الأليات الأوترمانيكية المستخدمة في المجتمعات ليست كاملة . عندما لا يعود
 الفرقاء في السوق تقريباً من نفس الوزن ، يصبح عمل التبادل بطريقة تضخّم منفعة
 اللذين يكونون قبلاً الأكثر غنماً بالشروة للحؤول دون ذلك ، ينبغي السهر بدقة على سير

POLANYI (Karl), The great transformation. The political and economic origins of our time, Boston, Beacon Press, 1944, XII-315 p.

LIPPMANN (Walter), La cité libre, Paris, Librairie de Médecis, 1938, 460 p. (trad. française de: The Good Society).

الهمليات ، وجعلها مؤمساتية (11 . في بلدان الاقتصاد الحر . نحو هذا التأطير كان السوجه ، بعد وعي النتائج الضارة للمنافسة القاسية . جرى تنظيم الوصول الى العمليات ، وأصبحت المساومة تتم في أمكنة حيث الشفافية الكماملة تقريباً . يتذخل وصطاء صوق يأخذون الفوائض عندما تبار الأسعار ويعيدونها الى السوق عنذما يتحصون .

عرفت المجتمعات منذ البعيد هلم المشاكل وحلَّتها بطريقة عائلة تقريباً (3) بعزل كل غرفج للعمليات ، والحرص على أن لا تكون نفس العملة جارية في كل أمكنة التداول ، ووضع حدود للارباح للمحققة ولتأثيرها على التوازن الاجتهامي . إن اللين يكونون قد نجحوا في استيار قطعانهم ، في زراعة أراضيهم ، أو في مشرياتهم التجارية ، علكون فواتفن تمتحهم النفوذ الاقتصادي الأكبر . أو أرادوا تحويله للي نقود في نظام الحظوة فهو ملزمون بتقديم المحطايا السخية . بذلك يكسبون أتصاراً يدعمونهم في في طموحاتهم السياسية . مكذا يتعامل الرجال الكبار (ma) الذين يصفهم خبرا في طموحاتهم السياسية . مكذا يتعامل الرجال الكبار (ma) الذين يصفهم خبرا مكم الانسان في المتاطق بالدعاية والإغرامات عمل الانسان في المتاطق بالدعاية والإغرامات

د. ان جعل العلاقات التسلسلية اللا شخصية والعلاقات الشخصية من كل نوع . مؤسساتية ، يسمح بتوفير السلام الاجتماعي في عدد من القطاعات ، وذلك بحل الحلافات عندما نظهر ، بتنظيم وتلطيف المواجهة بين الإرادات وبمضاعفة النصحيحات المفابلة التي تمنع تراكم التوترات , تشبه الحياة الاجتماعية عنداتي آلية صويعة الحركة ، ويصبح ظهور الصراعات الحادة صباً .

كل حكومة هي بدون فائدة : [13 كانت التناقضات نحل نفسها بنفسها ، فلا قرار سياسي كامل ، ولا اختيار بربط بطريقة لا تنفصم المجتمع : تلك هي نهاية الايديولوجيات ، حسب صياغة لدانييل بل Daniel Bell (4) . الملكي كان قد أثرى منذ

RUEFF (Jucques), Le libéralisme depuis 50 aux , Revue des deux Mondes, Juillet 1977, p. 19-26.

DOUGLAS (Mary), Primitive rationing, a study of controlled exchange. p. 119-147. de: FIRTH (Raymond) (ed.), Themes in economic anthropology, Londer Tawatok, 1967. X-292.
 BARTH (Prederik), Economic spheres in Darfur, p. 149-173, ibid.

SAHLINS (Marahall D.), Poor Man, Rich Man Big Man, Chief: Political types in Melanesia and Polynesia, Comparative Studies in Society and History, Vol. 5, 1963, p. 285-303.

BELL (Daniel), The end of ideology, Glences, The Free Press, 1954; 474.2.
 Vers is sociate post-relustric is: Paris, Lalfont, 1976, 447 p. Trad. de: The coming of post-industrial society, New York, Basic Books, 1972.

خس عشرة سنة ، عندما نقدُّر أن نجاح التنظيبات سوف يسمح أخيراً بإبعاد المسادمات . التي تدمى التاريخ .

مهها كانت الجهود لتحسين تدبير الأمور ، تبقى صراعات لا مفر منها <sup>(5)</sup> : لا نهيء يصون الارادة الحرة للمواطنين . يوجد الخطر في رؤية القائد الحازم يفرض إرانته بدون أي تبرير . لا يمكن لمشكلة التنظيم أن تكون كلياً محلولة من التنظيبات المحلية أو القطاعية للمجتمع المدني ؛ فهي تكشف وتقال كثيراً من الصعوبات الافرادية ، لكنها ليست مؤهلة للصعوبات الكبرى . فهذه الأخيرة خاضعة لنوعين من الاجراءات : توازن الرعب والحكومة المركزية .

هـ على عكس ما كان الاعتقاد ساتداً بعد هويز Hobbes ، إن تنازل الجميع عن حريتهم الى حاكم ليس ضرورياً ولا غنى عنه لحل النزاعات والتناقضات في المجتمع . يصف علم الانسان<sup>(6)</sup> جماعات بدون مؤسسات سياسية متخصصة ، لم تسرف حالة الفوضى العلوانية التي وصفها المؤرخ الانكليزي كيوم داكن . عندما تتكون في جماعة ، تكتلات عند ظهور حادث أو انفجار صراع ، يكون تهديد النزاع المعمم واقعياً ويجمل الجميع يتحركون لمنع الكارثة . إن التخوف من حرب مدنية شاملة ، أوجد مفصولاً ويجمعاً دفع الى التفاوض : يكن التوصل بشكل عام الى نوع من التعايش بدون الكثير من التعب . وعند الاخفاق ، يكون اللجوء الى القوة التي تنيج تسوية النزاع بطريقة المراحدة الممكنة عندما لا تعرف المجموعات المصارعة أن تُسكت المواطف

التناوب الثاني هو حتماً جعل السلطة مؤسساتية . وهو أمر يمكن أن يكون كاملاً .. يحدث أن توجد للتحكيم ، عاتم لا يمكن لأحد أن بشكك في شرعيتها ، لكن اللجوء فيها الى الضغط الملدي ليس مسموحاً . في غيرها من الحالات ، تأخذ البنية السياسية شكل السلطة البحتة أو شكل الولاية / السلطة : المعارضات والنزاعات تجد هنالآ . مستوى تنقضي معه وتمُّل : مع ذلك لا يكون الحل دائياً مُرضياً : دور الوسيط هو صعب وعدم التحيز ليس أتوماتيكياً . في بعض الأحيان يقسو حكم الحاكم ويكون

<sup>5.</sup> BIRNBAUM (Pierre), La fin du politique, Paris, Le Seuil, 1975, 285 p.

FORTES (Meyer), EVANS-PRITCHARD (E.E.) (ed.), African political systems, Londrea, Oxford University Press, 1940, XXIII-302 p. Cr. en particulier, p. 272-296: EVANS PRITCHARD (E.E.), The Neer of Southern Suden.
 MIDDLETON (John), TATT (David), Tribes without rulers, Londrea, Rautledge and Kegan Paul, 1958, XII-234 p.

لمصلحة فريق ، حتى ان حل النزاعات الجزئية يخلق ضغائن ومعارضات شديدة لا يكون النظام مؤهلًا للتغلب عليها . هناك كذلك بجد التنظيم السلمي للصعوبات الاجتهاعية حداً: يبدو اللجوء الى القوة ، بالنسبة لمن يرون أنفسهم متضررين ، كأنه الوسيلة المناسبة لانقاذ حربتهم وتحقيق المدالة .

### التنظيم وأبعاد الجسم الاجتياعي

يُتوقف نموذج البنيان الاجتماعي والنظام القائم على التنظيم ، على الاتساع المكاني الذي تحتله الجماعة المدروسة وعلى العدد الفعلي المذي تشتمل عليه .

أ مشاكل التنظيم الاجتماعي هي مألوقة بمقدار ما تكون العلاقات كثيفة . هذه الأخيرة تتحول الى تبادل بعض السلع ، الى إيصال بعض المعلومات وانتقال النساء و أو الرجال من نسب إلى آخر ، عندما يكون الاكتفاء الذاتي هو النسبع في كل خلبة أولية . فيساطة البنية تبتاع وتشتري ، يشمن معين : الانتاج اللازم لكل فرد هـو عدود بغياب التخصص واقتصاديات الحجم . على الناس أن يتدبروا لانفسهم عدداً كبيراً من الحاجات لا يمكنهم أن يحصلوا منها على اكتساب غتلف المهن : تبغى التقنيات قليلة التنويم وقليلة التقدم . يضاعف غياب المعلاقات البعيدة المخاطر المرتبطة بعدم انتظام المتناجع المحاصيل من سنة الى سنة بشكل كبير ؛ التغييرات ليست دائباً بنفس الاتجاه في أماكن غنلقة ، لكنها بسبب النقص في النقليات ، لا يمكن الاستفادة من هذه المعروضية .

مساوىء المساحة الصغيرة هي حساسة على الصعيد الاقتصادي . كذلك هي في المجال الثقافي : الفرص لإيجاد فرديات مبتكرة ومبدعة هي أقل ظهوراً في جسم صغير مما هي في مجتمع أفراده عديدون ؛ الاختيارات المقدمة عملياً للافراد هي قليلة حرية الممل هي محددة بشدة بسبب الحاجة للمعرفة .

من جهة أخرى ، ليس الوضع كذلك غاماً في كل القطاعات . التوزيع الاقتصاديات الحجم والاقتصاديات الحجم والاقتصاديات الحجم والاقتصاديات الحجم والاقتصاديات الحارجية . التقسيم الاجتهامي ، ذلك الذي هو معزز بفعل أدوار وأنظمة أساسية داخلية ، ليس خاضعاً لنفس المسئلزمات . لا يتوقف دوره على حجم التفاعل بين الشاركين : يمكن أن يكون مرتفعاً في الجسم الاجتهامي القليل العدد ، تقلم المجتمعات ذات المساحة الصغيرة عادة تناقضاً مدهشاً بين الافتقار للتقنيات المادية أو وحدانية شكل أنواع الحياة الذي هي التنجة ، وغرابة تنوع النشاطات المرتبطة بالحياة الدينية ، بالسحر

أو الطقوس : المهرجانات والأعياد هي خير شاهد على هذه الخصوبة الاجتهاعية للجياعة الصغيرة .

في غياب مشاكل التنظيم الصعبة ، وتبعاً لذلك العدد القليل من أدوار المنازعات في المجتمعات حيث المنافسة الاقتصادية قليلة التطور ، يكون بالامكان تأمين عمل وتحسك المجموعة مع الوسائل الاكثر بساطة : لا حاجة لمؤسسات متخصصة ، يكفي تهديد النزاع المعمم لجعل المصالحة ممكنة . فضلاً عن أنه يوجد وسطاء (17 دورهم يعزز الكاناة المعمدة .

تستطيع الية التنظيم بتوازن التهديد أو الرعب ، أن تعمل بشكل أفضل إذا جرى [كالها برقابة جماعية مؤثرة وجسورة بشكل موحد نجد مثل هذه الحالة في التجمعات الصغيرة . ليس بالامكان عدم سياع الدعوات للتوافق عندما يشدد الجميع على هذا الانجاه . يحد الاشراف الدائم الحالات التي تنشأ فيها النزاعات وتتفاقم: من مصلحة الجميع تخفيض فرص المواجهات الى حدها الأدنى . هذا ما نشاهده في المجتمعات المحدة المائة .

خارج الأماكن الصغيرة ، لا يمكن لآلية التنظيم بالمفعول الارتجاعي الارادي وتوازن التهديد أن يطبقا إلا عندما تكون العلاقات محفضة الى أدنى حد : بمقدار ما تنزايد المبادلات من كل نوع ، تصبح التوترات التي يخضع لها النظام حادة : في النهاية لا نرى كيف تتخلص منها كلها عن طريق المفاوضة خطوة بخطوة .

يكن للأنظمة السياسية قلبلة الاتساع أن تكون أمامها فرصة علم امتلاك مؤسسات سياسية ذاتية الاستقلال وأن تستند في بنيامها ، على أشكال أولية للتنظيم وعلى توازنات توتر ، من وجهة نظر التكاليف المادية ذلك هو بلا شك الحل الأقل عبنا : لا جهاز متخصص ، ولا مشاكل إشراف تتطلب تسوية بتطبيق تقسيم للاراضي الباهظة المكلفة . على الصعيد الانساني ، يقدم النظام لأول وهلة مزايا هامة : الكل يشارك بلا انقطاع في الشيء العام ؛ الاهتهامات السياسية ليست مستبعدة عند نقص المؤسسات المتخصصة ؛ مجلت الاندفاع : لكل عمل شكل سيامي لأنه من طبيعة نعدل التوازن الهش الذي تقوم علية حياة الجياعه . كها دلت على ذلك دراسات بيار كلاستر Pierr ، إن المجتمعات بدون حكومة وبدون سلطة بارزة ، هي تلك التي تكون Clastres

EVANS-PRITCHARD (E.E.), Les Nuer, Paris, Gallimard, 1968, XV-315 p. Traduction de. The Nuer, Oxford, Clarendon Press, 1937.

<sup>8.</sup> CLASTRES (Pierre), La société contre l'Etat, op.cit.

فيها مسائل السلطة تهم أكثرية الناس: المشكلة هي أن نقيم حداً للتأثير الذي يستحوذ عليه البعض، والذي يعطل عمل المؤسسات. - كذلك العمل للنجاح الشخصي والتفتيش على منعه عن الآخرين.

في غياب المؤسساتية ، التهاس السلطة وهاجس نحديد تأثيراتها هما في الواقع فكرتان ناستان .

هل يعوض تسييس المجتمعات بدون مؤسسة متخصصة للتنظيم بحسنات على صعيد الحرية ؟ يمكن الاعتقاد بـذلك لأنه لا تسلط لــرجــل عـــل آخــر ، هــو الذي بحدث . لا تتأكد فاعلية النظام إلا بعد أن يصبح ثقل الجاعة قاطعاً . الحرية الحقيقية ، المحدودة سابقاً بالافتقار الى التقنيات ، هي كذلك في النظام ، برسوخ الايديولوجية عند الجاعة وبالتكيّف المتولد عن الأشراف أو السهر المتبادل . "

ب. في المجتمعات ذات المساحة الكبيرة ، تضاعف زيادة المبادلات وكثافة المعلاقات ، عدد النزاعات . الآليات الأوتوماتيكية ، مثل آليات السوق ، قد تتوصل الى حل الكثير منها فير الجماعة ، لكنها ليست مؤهلة لتسوية كل المشاكل . يضاف الى ذلك أنها لا تعمل جيداً إلا إذا كانت واقعة داخل حدود ضيفة ، بما تسمح به المؤسساتية . تفرض هذه مركزاً عالياً مؤهلًا لفرض احترام قراراته وأحكامه التنظيمية .

تتجه المجتمعات المواسعة المدى إذن, منذ أن تصبح الروابط بين أجزائها متمددة ، لأن تكون مجهزة بافراد متخصصين سياسياً ولأن تكون على رأسها حكومة . بذلك تربح فاعلية معينة ـ لكنها تدفع لهذا اعباء مادية هائلة ، تقتطع من الدخل الاجهالي ، ما هو ضروري لتسيير مراكز السلطة ـ وحتى فوق ما هو ضروري بالفعل ، وذلك حسبها يستعمل الأمير قوته لاخذ تكاليف باهظة . يفرض السلاح السياسي تطبيق تقسيم تربيعي للاشراف : وهذا يعمىء العديد من الاشخاص ؟ أن تسيير المعلومات من كل نوع ، أوامر في اتجاه وتعليهات وطلبات في اتجاه آخر ، يستدعي وجود بنى تحتية دئمة يصعب تأمين مردوديتها .

تعوَّض التكاليف الاقتصادية للسلطة ، بالمنافع الناشئة عن تنظيم النزاعات وغياب الاضطراب الشديد في حياة الاتصال ـ في حين أن كل أزمة في نظام توازن التهديد ، تشل المبادلات . كذلك ينبغي أن تؤخذ الاعباء بعين الاعتبار في الاستخدام

<sup>9.</sup> LAPIERRE (Jean-William), Essai sur le pouvoir politique et l'innovation sociale, op. cit.

الأفضل للموارد التى يتيحها التقسيم الاقتصادي المتقدم للعمل: تؤدي اقتصاديات الحجم والاقتصاديات الحارجية الى انتاج متزايد وينفس الجهد.

إن الحسنات الجوهرية للاتساع المكاني كها مساوئه الأكثر مشاهدة ، هي التي في كل حمال نجدها الى جانب التفاعلات التفسية . تأخذ الحياة الثقافية عمقاً أبعد ويثري هيكل المعاوف عندما نستطيع أن نمبى، أو لا عقولاً يُسرة ونجعلها تتواصل باتساع . على صعيد الحياة الروحية ، يعيش الانسان في الكابة : فهو خاضع لقوى تتجاوزه ، مهدد دوراً حاصياً (10) . بعيش الانسان في الكابة : فهو خاضع لقوى تتجاوزه ، مهدد بالمنحساتية ، وإقامة شعائر جامية أكثر فاطية من الطقوس العائلية التي كان يتحصل المعائلة التي كان يكتفي بها قبلاً : يتحسن الأمان النقسي مع تكوين جهاز ديني منخصص وظهور معابد فيها تنجل الألومة بشكل طبيعي . أصبحت الحياة المادية دنيوية ، بالتمييز الملاحل بين ما يتصل بالبيئة وما هو مرتبط بالقوى العليا .

يقدم تأسيس السلطة مزايا أخرى: فهو مجلص الفرد من الوسواس السيامي الذي عيز الجياعات الخاضمة لتوازنات التهديد . يعوض هذا بارتهان معين : يرفض الانسان أن يجارس على الدوام ، الرقابة على الحياة الاجتهاعية أو أن يشارك فيها . لكن الفرد يجد فيها راحة كبيرة في الفكر . فضلاً عن ذلك ، يستطيع أن يشخل نفسه بمهام أخرى ، وأن يكرس وقناً أطول وجهوداً أكثر ، للانتاج ، للابداع الفني ، للحياة المتافية والفكرية هذا هو التقدم .

في النهاية ، ان الامكانيات التي تقدمها الحياة في مكان فسيح ، هي أكثر عنى من 
تلك التي توجد في خلية علية . يقل حاس الانسان ، لكنه يتخلص من الرقابة الحشنة 
للاقارب والجيران . ولا يعود ملزماً بتقديم كشف حساب عن عمله . إلا أمام ضميره . 
الظروف مؤاتية للمباشرة والتجديد . حتى عندما تكون الحرية السياسية مقيدة من 
السلطة المركزية ، فيوجد ربح حرية اقتصادية وفكرية وثقافية . فضلاً عن ذلك تصبح 
السهيلات المقدمة للظلم غتصرة عندما يلزم الحاكم بفرضي نفسه على مكان فسيح ، 
بدافع الحصول على موافقة عريضة : فهو لا يكون فاعلاً إلا إذا أخذ شكل الولاية / 
السلطة . يجد نفسه حالاً داخل حدود معقولة ، إلا إذا أحد شجع عارسة السلطة .

FUSTIEL DE COULANGES (Nums), La Cité antique, Paris, 1864. Réédition: Paris, Hachette, 1966, 480 p.
 MUS (Paul), The pivot of the four quarters: a preliminary enquiry into the origins and characters of the ancient chinese cities, Chicago, Aldine, 1971, XIX-602 p.

والنفوذ الذي يبرر شرعيته ، في يد واحدة : الحرية لا تكون مهددة بشدة إلاّ في الأنظمة الكليانية . وهي أي الاخيرة ، للاسف كثيرة عندما لا يستند البنيان الاجتماعي للسير المتنظم للانظمة الشغيلية .

ج\_ بين الوضعين الطرفين الذين أنينا على شرحهها ، تعوجد سلسلة أوضاع وسيطة . الانتقال من الخلية الضيقة للعالم المقديم لا يتم بقضرة واحدة ، الى المجتمع الوطني الحديث . من الواضح أنه كانت تتعايش لمدة طويلة ، في تشكيلات مركبة ، خلايا محلية (اا) تلبي جزءاً من مستلزمات العيش في جماعة ـ الانتاج المزراعي والحرفي مثلاً ـ ومجتمع عميط مدفوع بشكل خاص في الاتجاه الايديولوجي ، حكومة النفوس والسيطرة السياسية للمجموع . بعدها نرى ارتباط مجموعات ذات سلطة ضعيفة على المستوى المحل وذات بنية سياسية قوية على مستوى الكل .

الميزة في مثل هذه الأنظمة انها مادياً أقل كلفة من تلك التي فيها يكون كل شيء على عانق حكومة نظامية . وهي مطبقة نماماً في مجتمعات مفتوحة على المبادلات بلا مساواة . وهي تقدم ، حسب الطبقة التي نكون فيها ، منافع أو مضار نفسية متناقضة . مع ذلك هي لا تستطيع أن تبقى على هذه الحالة الا بمقدار ما يكون المجتمع مبنياً على طريقة ثنائية مكلساً وحدات من أحجام وويناميكيات مختلفة .

د في داخل الأطر العامة للبنيان الاجتماعي المحدد هكذا . نشاهد بشكل أفضل كيف يتيسر انتظام مختلف فئات العلاقات الاجتماعية . فالتي لا تستطيع الاحاطة سوى بأعداد قليلة من المتواجدين ، تأخد دورها الأساس في المجتمعات الصغيرة ـ هكذا يجري الأمر في العائلة ، في التجمع ، في التبادل الأولي . عندما توجد هذه المؤسسات في نطاق المجتمع الموسست مي حالة العائلة ، يصبح دورها أكثر خفاء ، ووظائفها أقبل عدداً ، بما أن علاقات النسب والمصاهرة تتزايد في جو من الثقة ، فهي مع ذلك تكون مفيدة في إنشادات موسعة : استندت النظم التجارية السابقة للبيروقراطية ، من أجل ابعدا المعدل الهدام للابتعاد ، على التضامن العائلي والديني والعنصري .

على العكس من ذلك ، إن توسيع ابعاد الجسم الاجتماعي ، يفترض انتشار الهياكل المطابقة على رقابة العديد الكثير والمنفرق : تتكاثر الادارات والمشروعات .

<sup>11.</sup> WOLF (Eric R.), Peasants, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966, XII-116 p.

تقتحم كل حقل الانتاج ، تلعب درراً كبيراً في نطاق الترزيع . بدونها يبقى الكبير من المخدمات غير متوفر لكافة السكان . على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة المنتظمة والثابئة اللازمة لها لتتعرف جيداً على مشاكل البلد ولتسهر على حسن تتفيذ سياستها ؛ عليها إذن أن تلبي في الواقع وظائف الدولة . المعلومات المقابلة ، التي تسمح لها بقياس مستوى الإشباع رمعرفة الطموحات وكذلك ما مجرك التوتر وعدم الرضا ، تؤخذ من الأحزاب والتجمعات الثقافية والسياسية ؛ كذلك تسهيل الكتائس انتقالها . تأخذ النقابات داخل المشروعات مركزاً عمائلاً : فهي تنفل للإدارة رأي كتلة العمال والمستخدمين ، وتبذل جهدها من أجل تحسيرهم . عندما تشكل تكتلات حرفية قوية ، تصبح مالكة لقوة ضغط سياسي بحيث لا يكن عمالما المؤاها .

هـ عندما تأخذ السلطة شكلاً ضاغطاً ، فهي دائماً موجودة داخل حدود أرضية ضيفة ، تلك التي يكون فيها السهر على الأوامر والتعليمات مكتاً . ليس الأمر كذلك بالنسبة للولاية ، نظراً لأن هذه تأتي من ارتباط إرادي بالقواعد المشتركة ورفض مقبول لمارسة جزء من الحرية الطبيعية . كليا تزايلت أبعاد المجتمع ، تزايلت معها التنظيمات المجهزة بهياكل سلطة فشالة : لا يمكن أن تكون غير ذلك ، نظراً لأن العلاقات عديدة وكذلك فرص الحلاف . بجد الفرد نفسه محصوراً داخل شبكة قاسية من الموجات : لا يمكنه التخلص منها ، المزايا الاقتصادية وبساطة المهام التي يتيحها الانساع الكبير تكون أكثر تحسساً ، لكن تصور الحرية يتعدل . في النهاية الشعور السائد هو الشعور بالاستلاب : الانسان عاجز عن العمل لنفسه في نظام هو فيه مسحوق بقوى عظيمة ، والحرية الشخصية فيه مختزلة (12).

الوضع مع ذلك لييس دون خرج أو نهاية ، ثقل كل تنظيم من التنظيات التي تكوِّل المجتمع يكون محدوداً في المساحات والشبكات التي يسيطر عليها . تعديل المكان وقسعته الى مناطق ، يهيد السبيل للحد ، في نطاق كل مدينة وكل تجمع . وكل منطقة ، من الضغوطات التي ترهق الفرد في الدولة الحديثة . إن تنظيم المكان ليس بكل رئيسي ، مسألة جالية أو موضوع حماية شعائر وتوافق المواطنين . مدلوله أعمق من ذلك : بالحد من نفوذ التنظيات الذي تمارس به سلطتها ، وتقديم أمكنة عامة بيسر فيها الملقاء والميش خواج أطر المؤسسات ، وبإعطاء الأصر مساكن يتخلصون معها من الضغط الجاجي ومن ضغوطات العمل ، نعيد بناء الجزء من الحرية الحقيقية التي يتهدها نكائر التنظيات الكبرى ، في الحياة الحديثة . الطريق مع ذلك ليست ممهدة :

<sup>12.</sup> ETZIONI (Amitai), The active society, op. cit.

فقد فشلت الجهود التي بذلت ، في المناطق السكنية في المدن الحديثة الكبيرة ، لاعامة مناخ التلاحم والتأخي الذي عرفته القرى التقليدية : ليس بالامكان ، في إطار الحياة الموسمة في مساحات مدنية ، إعادة بناء إشراف الكل على الفرد ، وهو الذي أعطى الجهاعة وعيها لوحدتها . يشكل الناس المجتمعون تجشّعاً أكثر منه طائفة موحّدة . هذا مضر بصفة المرجود المحلي ، لكننا لا ندرك جيداً كيف يمكن إعادة بناء محيط الطائفة الريفية السابقة دون أن نتخل في الوقت ذاته عن أشكال ومزايا المجتمع الكبير .

ان تكون حصة الحرية في النهاية مترايدة عند المجموعات حيث العلاقات موسعة ؛ نراه في الصعوبات التي تواجه الدول الحديثة ، حتى لو كانت كليانية ، في رقابتها الفعلية للايديولوجيات وتصرفات أعضائها . تلك هي بلا ريب المشكلة الكبرى للمالم العاصر : عبارات الاستلاب وفقد الحريات تتكرر بلا انقطاع . فهي تعبر عن الحنين الى الحلية الصديقة للعالم المفلق القديم أكثر عام هي نظرة صادقة للتطور . في عيط فيه تفقد الجهاعات الجزء الكبير من دورها ومدلولها ، تختفي الرقابة الاجتماعية والقهر الألي للتصرفات الاجتماعية ، تتوصل الدولة والتنظيات الى تشكيل الحياة الاقتصادية ، المالمقات الثافية والعلاقات السياسية ، لكنها تفشل في تكييف الفرد والمجتمع : الحرية التي يتمتع بها هذا الاخبر هي كبيرة لدرجة أنه لا بعرف كيف يستعملها جيداً ، بل كثيراً السيء استعملها جيداً ، بل كثيراً السيء استعملها .

إن تنظيم العالم الحديث يستدعي إذن ، تعديلًا للمكان لهدفين : بتحديد المجالات الحاصة التي تملك المبيرور اطبات الحاصة أو العامة وسائل المندخل فيها ، نكون قد سعينا للحفاظ على استقلال الفرد هناك حيث هو مهدد ؛ وبإعادة منح الحلايا المحلية ، الاستقلال الذاتي والمسؤولية ، نكون قد توخينا أن نعيد بناء الحد الأدني من الرقابة الجياعية التي بدونها تصبح الحياة الاجتماعية فوضى والإرادات الفردية لا واعية ، والمصير المشترك للجياعة غير منظور ، لأنه خاضع لضغط الجميع ولمشروعات المتهورين وأحيانا الأقل طبية .

#### مبادىء التصنيف

تطلب دراسة البنية الاجتماعية أن نكون مدفوعين بعيداً أكثر عما يسمح به الأخذ بعين الاعتبار اقتصاد السلطة : داخل الحلايا الضيقة للطوائف الريفية في العالم القديم ، كان تنوع الحلول للمشكلة السياسية كبيراً . في عالم اليوم ، يجابه الميل العام الى إقامة الأماكن الفسيحة ، بحركات تفاخر تطري العودة للاشكال الضيقة للحياة الاقليمية . وفي مواجهة الأنظمة المتحررة تقف أنظمة كليانية . يمكن أن نشاهد بطرق عديدة ، رصف وتجميع الهياكل المحيطة ذات الأبعاد الممتدة والمراكز المحلية . ما هو المبدأ المعتار لترتيب كل هذه الأشكال؟

ا نستطيع أن نضع بلا شك ، خططاً للتصنيف قاتاً على ايديولوجيات مسيطرة ، الإنها تبين الطريقة التي على أساسها تكون نختلف أجزاء النظام الاجتماعي والسياسي مترابطة فيا بينها . وهكذا نستطيع أن نفايل بين المجتمعات حيث الطاقات مستخدمة للحد من التظاهرات وتأثيرات السلطة وتلك التي تقبل بالضغوط وتبررها وذلك بإعطائها الشرعة . بذلك نستعيد المقارنة بين الأنظمة قليلة الاتساع وتلك التي هي قادرة على أن تراقب عوالم مسكونة وشامعة . في داخل المجتمعات حيث السلطة المؤسساتية ، يكون من السهل المقارنة بين تلك التي تكون فيها الولاية محصورة في مناطق ضيقة وتلك التي السلطة في حكم كل حياة الجماعة . في بعض الأحيان ، تدَّعي السلطة في الحن مستقلة هي الترب عنه الذيم التي تبرر وجودها ؛ في حالات أخرى ، هيئات أو جماعات مستقلة هي التي تمرر وجودها ؛ في حالات أخرى ، هيئات أو جماعات مستقلة هي التي تمرر وجودها ؛ في حالات أخرى ، هيئات أو جماعات مستقلة هي التي تمرر وجودها ؛ في حالات أخرى ، هيئات أو جماعات مستقلة هي التي تموم بذلك .

قد يكون مشروع مفيداً ، لكنه يشكو من بعض الصعوبات . ليست الإيديولوجية سوى أحد عناصر بناء النظام الاجتهاعي والسياسي . لا يكفي القبول بولاية شرعية لنرى المجتمع يتوسع ليشمل في دائرة فعُمالة دائماً مساحات شاسعة ؛ فالظروف التفنية تفرض نفسها كذلك .

كذلك يكن التساؤل حول المدلول الحقيقي للفلسفات الاجتماعية التي أعلَّجا الجاعات. هل هي متغيرات ذاتية في تشكيل المعلقات ؟ ألا تستخدم لطمس الأسباب المميقة وجعلها مقبولة من الجميع ؟ هذا هو الطرح الماركبي. فهو يرفض الخضوع في شكه المطلق لاختبار الوقائع (31) . بوجد عادة في مجتمع ، عدة أيديولوجيات تتصارع ؟ بعضها مقبول أكثر من الاخرى ، لكنه من الصعب ، عندما نرى شدة المنافسة ، أن نئبت أن تلك التي تُفرض برجع نجاحها الى التداول . توجد صيغ تتلام أكثر من غيرها مم الظروف الراهنة : فهي تلائي بذلك ترحياً منامياً ، وهذا أمر واضح - لكن لا شيء يدل على ما هي تلك التي تأخذ اتجاه نظام سري يحدد مسبقاً مجموع مظاهر الحياة الاجتماعية التي سيسيطر عليها .

ب ـ المعيار الايديولوجي معرض لأن يسمح بتسرب جزء هام من مقومات البنيان الاجتماعى ؛ الظروف التقنية للانساج ، للتبادل والاتصال لهما تـأثيــرات ضــاغطة

<sup>13</sup> PLAMENATZ (John), Ideology , Londres, Macmillan, 1970, 148 p.

مباشرة (100 مالما كانت وسائل النقل بطيئة ومكلفة ، والكتابة غير متوفرة ، فإن تحقيق مكان كبير هو عملياً مستحيل . المزايا التي يكنه أن يقدمها هي من جههة أخرى لا تذكر : كلفة تسهيل الانتقال هي كبيرة لدرجة أن التخصص الاقتصادي هو مستحيل : المناصر الوحيدة التي تقف الى جانب بناء الوحدات الكبرى هي استراتيجية - عندما يكون البلد مهداً من جيران أشد منه أو أكثر إقداماً - ودينياً ، عندما نعتبر أن شمائر المدولة هي أكثر ملاممة لتحويل الإرادات العليا ، من الشعائر المنزلية .

أتاحت الكتابة تشكيل التنظيمات الأولى من النوع البيروقراطي: فسهلت السيطرة السياسية فيها ، لكن الاقتصاد لم يلحق بها ؛ خارج تجارة المنتجات الكيالية ، بقي نظام الاكتفاء اللذاتي هو المشبع ، وحد ذلك المجال الذي تمارسه السلطة وجعل تطبيقها صعباً : بسبب نقص الوسائل السهلة الاستخدام ، لا يمكن أن يكون المكان مبنياً بديمراطيات متفانية . يحاول الحاكم أن يوطد الأراضي التي يسيطر عليها ، مستميناً ببيروقراطيات أقل كلفة بناءوتشغيل .

لم تتنشر الأنظمة السياسية المتخصصة في الواقع إلاَّ بعد بجيء الاقتصاد المفتوح: بعد ذلك حصلت الولاية / السلطة على وسائل وفرت لها المعرفة والاحترام، لاَنها استطاعت إيجاد ببروقراطيات إدارية وغرزتها بفضل الفرض المنتظم. يعزى ظهور الدولة الحديثة الى التقدم التقني . لكنه سابق للثورة الصناعية ، بمقدار جعل الاقتصاد تجاريًا ويكفى لإعطاء السلطة ، للوارد التي تنقصها .

سنتيع إذن في استكشافنا لتنوع الأنظمة السياسية ، مسلكاً تاريخياً تبرره أهمية وقائع التطور التقني ـ تقنية النقل والاتصال أكثر نما هي تقنية الانتاج سابقاً .

SAHLINS (Marshall D.), SERVICE (Elmer R.) (ed.), Evolution and culture, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1960.

WHITE (Leslie A.), The science of culture, A study of man and civilization, New York, Farrar and Straus, 1949; Londres, Evergreen Books, 1959, XX-444 p.

## الفصل الخامس

# جغرافية السلطة في المجتمعات القديمة

لم تكن المجتمعات القديمة تملك ذاكرة موضوعية ، عًا أتاح لها أن تتساءل عن طريقة النقل غير المحدد لنفس الرسم البياني للتنظيم . كانت تجمهل التاريخ أو تنسب اليه دوراً اسطورياً ، وكانت تملك وسائل بدائية لرقابة البيتة . كانت بجزأة لانها لم تكن تعرف كيف تبنى نفسها جماعات منتشرة : كانت تنقصها وسائل بناء المواصلات لمسافة . عوامل البنى الاجتماعية القديمة

أ ـ كان الافتقار لوسائل اللقل والاتصال سبباً في صعوبة بناء بجموعات متضامنة كبيرة : كان القسم الكبير من الناتج يستهلك علماً ولم يكن التبادل يقوم سوى على كميات صغيرة من المواد الأولية وعلى سلع كمالية حيث بمكن لقيمتها أن تتراكم .

كان التثقيف يتم في نطاق الحلية المحلية \_ العائلة ، القبيلة ، والمجموعة المقيمة حسب الحالة . ولم يكن واضح القواعد : كل ما هو جوهري كان ينتقل من جيل الى جيل بالتقليد والتدريب ؛ كانت تقنيات استثيار المكان والقواعد والمثل الاجتهاعية تترسخ بطريقة منهجية جداً ؛ وشكلت الطقوس العابرة رقابة .

لم يكن للمجتمعات القديمة أي شعور واضح لمشروع أو لمصير. وهذا كبح تحولاتها , برفضها التاريخ ، أدانت كل ما يولًد عدم مساواة وحكمت على نفسها أن تعيش في محيط ضيق!! .

القنواعد التي على أسناسها تقنوم البنية الاجتماعية هي إذن نختزلة : نماذج

I. CLASTRES (Pierre), La société contre l'Etat, op. cit.

العلاقات المجتمعية السائدة(2) هي الأكثر بساطة ، علاقات النسب والمصاهرة المشاركة والمبادلة ؛ تتعقد الأمور عندما تصبّح السلطة موضحة أكثر وترتسم الاهرام التسلسلية : تتلاقى أوضاع الأعوان مثل التباينات المعممة للنموذج الشعيى عندما تبرز الايديولوجيات غير العادلة(3).

تكون هذه عادة في أصل أهرام الولاية ذات الأساس الديني ، التي تشكل المؤسسات الأولى من النوع السياسي الحقيقي . عندما تتركز السلطة فهي تلاقي صعوبة في جعل الناس يقبلون بها ، وفي استخدام وسائل رقابة ضرورية لها وفي بعض الأحيان قد تحمل خصائص السلطة البحتة.

بخنلف البنيان الاجتياعي القديم باختلاف الدعائم البيئوية التي تستند اليها الجهاعات والتنظيم المختار لادارة الموارد : ان فهم جغرافية السلطة يمر عبر دراسة الأمكنة المعترف بها للأقراد والمجموعات.

ب يختلف وضع المجتمعات القديمة كثيراً حسب النموذج الاقتصادي المطبَّق (4) . "هناك حيث التغذية الأساس تأتي من قبطاف الأثمار ، الصيد البحري أو البرى ، لا توجد ملكية مهلة التحديد في الأراضي المستثمرة : الطريدة والسمك تتقل بالهجرة ، الحبوب والأثمار والجذور لا تتطلب أي عمل قبل قطافها ، لكن وفرتها تختلف من سنة إلى سنة . في أغلب الأحيان ، يجب تغير المكان من أجل الغذاء . بعض الموارد لا يكون قابلًا للاستثمار إلا بجهد جماعي \_ ذلك هو الحال في الصيد البري والبحري .

يتجلى التنظيم ذو الهدف البيئوي إذن ، بتحديد أراضي المجموعات(<sup>5)</sup> ، لكن الحدود لا تكون دائهاً واضحة وتتقلب بسرعة : بعض المساحات يتقلص ويعضها الآخر

<sup>2.</sup> MAQUET (Jacques), Pouvoir et société en Afrique, op. cit.

WHEATLEY (Paul), The pivot of the four quarters, op. cit. DUMONT (Louis), Homo bitenrchicus, op. cit.
 FRIED (Morton H.). The evolution of political society, New York, Random House, 1967. XII-270 p.

<sup>5.</sup> BOHANNAN (Paul), Africa's land, The centennial Review, vol. 4, 1960, p. 439-449. - Spece and territoriality, p. 174-182 de; Africa and the Africans, Garden City. The National History Press, 1964.

SAUTTER (Gilles), Les structures agraires en Afrique tropicale, Paris, CDU, 1968, 267 p. WINZELER (Robert L.), Ecology, culture, social organization and state formation in Southesst Asia, Current Anthropology, vol. 17, 1977, p. 623-640.

TEARD (Micho), ibid., p. 633-634.
SAVONNET-GUYOT (Claudette), Espace politique et psysannets d'Afrique noire, L'homme et la Sociéte, n° 27, janvier-mas 1973, p. 149-167.
— La communauté villageoise comme système politique, Revue française de science politique,

vol. 25, nº 6, 1975, p. 1112-1144.

يتُسم ، وفقاً لتطور المتواجدين عليها . في حالة السكان الذين يعيشون من الصيد البري ومن قطاف الأثمار ، يكون عدم استقرار الجهاعات كيا لو أن المناطق هي بلا انقطاع مقتحمة بمرور العناصم من هذه الفئة أو تلك.

في المدنيات التي تعيش من قطاف الأثيار، أو من الصيد البحري أو البري، يكون تراكم الثروات صعباً دائماً: لا تحفظ الأطعمة جيداً ، خاصة اللحوم والأسياك ؛ يمكر تنشيفها وتجفيفها وتدخينها ، لكن المؤن المكونة هكذا لا تدوم الا بضعة أسابيع أو أشهر.

عندما تكون الجماعة متحركة ، لا تكون الأدوات ، الأسلحة والمؤن التي تشكل ثروة الفرد ، هامة كثيراً<sup>(6)</sup> ؛ فهى محدودة بما يستطيع حمله . الامكانيات الوحيدة للبحبوحة الحاصة هي ما يأتي من المساعدات ، ولذلك تكتسب الرقابة على العدد الموجود بالانساب أهمة خاصة .

تتغير الأحوال حيث تكون الزراعة هي التي توفر الحصة الهامة من التغذية <sup>(7)</sup> : ولا تكون الحصيلة متوقفة على قطاف الأثيار ، الصيد البرى والبحرى ، وهو ما يستطيعه الفرد شخصياً ، بل قطم الأرض المستمرة في الزراعة والمحاصيل التي تقدمها . لكن حتى الملكية محدود في الزَّمن : لا يستمرُّ إلَّا طيلة ما تكون قطعة الأرض مستثمرة ؛ عندما تترك بوراً ، بعد زرعها سنتين أو ثلاثة ، من أجل إعادة تكوين ذخيرة التربة ، فهي تعود للشيوع . للجياعة حق مشترك على الأرض المتعاقبة الزرع . كيا هو الحال عند من يعيشون من الصيد أو قطاف الأثيار، تبقى الحدود قابلة للتكيف وخاضعة لتعديلات متواصلة وفقاً للضغط الديموغرافي للسكان، للاواصر التي تربط بين الرحدات المتجاورة ولتطور التقنيات والمكان ذاته.

بمقدار ما تتزايد الكثافة ويغدو النظام الزراعي دائهاً ، ويمقدار ما تصبح فيه الاعادات ضرورية ، نتعدل التصرف تجاه الأرض : تُصبح هذه أكثر ندرة ، أكثر تميزاً

MARSHALL (Lorsa), I Kung Bushmas bands, Africa, vol. 30, 1960, p. 325-354.
 LEVI-STRAUSS (Claude), Tristes tropiques, op. cit.
 The social and psychological aspects of chieflainship in a primitive tribe: the Namibkuara of Nordawastern Matto Grosso, Translations of the New York Academy of Sciences, vol. 7. Polyth, p. 16-22. BUKIN (A.P.), Les abarigènes sustraliens, Paris, Gallimard, 1967, 451 p. Ed. originale: The Australian aborigines, 1938.

<sup>7.</sup> CONKLIN (Harold C.). An ethnological approach to shifting agriculture, Transactions of the New York Academy of Sciences, vol. 17, 1954, pp. 183-142.
GOUROU (Pierre), Lee pays tropicaux. Paris, PUF, 1947, VII-197 p.
BROOKFRIED (Pierre) C.) BROWN (Pauls), Struggle for lead agriculture and group territories among the Chindren of New Guines Highlands. Melbourne, Oxford University Press, 1963, XIV-1961.

بالعمل الانساني وتلعب رقابتها دوراً متزايداً في استراتيجيات السلطة . نظهر الدراسات المقترنة هذا الأمر بوضوح : في الوقيانيا ، تبقى المجتمعات البولينيزية قريبة في معظم الأفكار التي يقوم عليها بنيامها ، لكن الحصة العائدة للبعض ، تتغير بنسبة الارتفاع على سلم التركيب ، نتفقل من الزراعات حيث تشكل الجهاعة العائلية الفطمة الأساسية في البيان الاجتماعي الى مجتمعات منصلة بترتبب كبير؛ كثيرة التفاوت ومنتظمة في دول : لا تعمد الارض ملكاً لجماعات النسب وتتنقل الى اقطاعيات كيا تبينه جداول ايوضنع لملكان Irving Goldman (<sup>®</sup>) .

للجتمعات الرعوية (\*) هي تلك التي يكون فيها التراكم البدائي سهلاً : الحقوق على قطعان الماشية هي دائياً عددة بشكل واضح وهي في أغلب الأحيان فردية اكثر نما هي جماعية . تملك الجماعة حقوقاً جماعية على أراضي المرور ؛ فهي توفر على الدوام لكل خلية ما هو ضروري كمساحة للرعي والمرونة التي تسهّل النكيّف الضروري نتيجة للتطور الديموغرافي للوحدات الاجتهاعية ولقطعانها .

ج \_ تؤدي دراسة الحياة الاقتصادية للجماعات البدائية الى التركيز على فكرة مالوقة عند الكشاب الانكلوسكسون ويصعب ترجمتها الى الفرنسية وهي Corporate group عند الكشاب الانكلوسكسون ويصعب ترجمتها الى الفرنسية وهي جماعة متحددة في طبائفة ( المترجم ) آالله . الجماعة المسؤولة في الطائفة ، هي التي تملك الحقوق على الموارد وتؤمن مسؤولية إدارتها في حالة الاستغلال الجماعي ، وتوزيعها عندما تكون التنمية إفرادية .

عندما نتكلم عن هياكل نسبية ، نسى عادة أن نوضح دورها الاقتصادي . أهميتها 
هي قاطعة عندما تكون مالكة للموارد النادرة ، وللأرض بشكل خاص . المرتبطون 
بالنسب ليسوا وحلمم اللين بيدهم هذا اللهور : فهو في كثير من الأحيان ، يعود 
للتجمعات المحلية . في موضع آخر ، يتولى هذا اللهور تجمعات طبقات عمرية عند 
مبتوى أعلى في المجتمعات الأكثر تركياً ، يكون بجموع الدعم البيئوي في بعض 
الأحيان ، بإدارة السلطة التي شكل بنية الكل : يكن القول بأن هذا يعني عند هذا 
النسوى كذلك ، جماعة متداخلة .

GOLDMAN (Irving), Status rivalry and cultural evolution in Polynesia, American Anthropologist, vol. 57, 1935, p. 680-697.

LEEDS (A.), VAYDA (A.P.) (ed.), Man culture and animals: the role of animals in human cological adjustments, Publication 78 of the American Association for the Advancement of Science, Weshington, 1965, VIII-304 p.

SAHLINS (Marshall D.), Tribesmen, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1968, X-118 p. BALANDIER (Georges), Anthropologic politique, Paris, PUF, 1968, 240 P.

1 \_ بالنسبة للصيادين البحريين والبريين(١١) أو الذين يعيشون من قطاف الأثمار، يفترض استغلال الموارد استخدام الفوى الكافية من أجل المهام المشتركة . تستطيع الجاعة العائلية ذلك بسهولة ـ لا فرق ان تكون الرابطة لجهة الأم أو لجهة الأب . منذ أن تصبح الأرض نسبياً نادرة \_ تلك هي حال الأرض التي تحرق من أجل الزرع \_ يصبح من الضروري إقامة تنظيم للحياة الاقتصادية : القرابة(21) لجهة الأم أو لجهة الأب المتضامنة تحد هناك حقل النشاط الأكثر مطابقة ؛ أعدادها هي تماماً محدودة ؛ سيطرتها الأرضية هي كذلك في الأجل القصير ، لكنها تتغير مع الزمن ؛ تحتاج الأنظمة السياسية القائمة على هذا النوع من البنية ، من أجل البقاء ، الى استراتيجيات مكانية . يستشهد بيلي Bailey في هذا الصدد بالكوندس (Konds) في الهند الشيالية الشرقية . حتى عِيء البريطانيين، احتفظت العشائر المنظمة في وحدات أرضية بحيويتها؛ أدت تقلبات المجود من الجياعات المختلفة الى تصحيحات في الاتساع المكاني دون الاساءة الى البنية العامة . ثبتت الإدارة الحدود الأرضية . بعض الحدود الاقليمية أصبحت واسعة لجياعات في طريقُ الزوال ، وغيرها بدا ضيقاً لجياعات في توسع . وقد استطاع الناس الافلات من إحداها الى الأخرى دون أن يعاد تصحيح الحدود : بذلك فقدت العشيرة مدلولها كخلية تدير الموارد، وانتقلت السلطة الى أيدى ثانية .

مع ظهور أشكال الزراعة المكثفة ومع تقنيات المزراعة الدائمة ، اختفت سهولة التنظيم المكان الذي يتيح ملاءمة الأراضي لأفراد النسب: تغيرت جماعة الإدارة ؛ جماعة ألجوار هي التي فرضت نفسها بشكل دائم تقريباً . هناك نجد المقابلة التقليدية ، وفقاً لهنري سومرمين Henry Sumner Maine بين المجتمعات المبنية على أساس عائلي وتلك التي رباطها أرضى . إن مفهوم جماعة متضامنة مسؤولة عن إدارة مجموع الموارد يتيح فهم هذا التحول ويكشف عن ارتباط القواعد التقنية والبيئوية وعن أشكال الحاة الآجتاعية.

لاشيء غير الانتاج الذي يتطلب بأن يكون موجهاً للاهتهام بالمصلحة العامة : الحياة الثقافية ، الطقوس والدين هي نشاطات جماعية . تقوم الجهاعات أحادية النسب

<sup>11.</sup> SERVICE (Elman), The hunters, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966, 128 p.

It SaftLin (Marshall D.), Tribesmen , op. cit.

TAIT (David), The territorial pattern of lineage system of Kokomba, p. 167-202 de: MIDDLETON (John), TAIT (David) (ed.), Tribes without rulers, op. cit.

<sup>13.</sup> BAILEY (F.G.), Political change in Kondmals, Eastern Anthropologist, vol. II, 1957, p. 86-

<sup>14.</sup> MAINE (Henry Sumner), Ancient Law, Londres, Dent, 1861.

بذا النوع من المسؤولية . بمقدار ما يجمع النسب في يده وظائف اقتصادية ووظائف دينية ، الاحياء (بيولوجيا) وتثقيف الصخار، فهو يبدو كمبدأ كاف للتنظيم الاجتهاعي . عندما يكون الانتقال الى زراعة أكثر تنظيماً وتكثيفاً مشجعاً في سبيل إدارة الارض ، الجهاعات المجاورة ، فالانساب تفقد بعضاً من صلاحياتها ؛ مع ذلك يبقى المكان اللازم لتربية الأطفال والمركز اللازم للحياة الثقافية والدينية : يبقى تأثيرها قوياً على الصعيد السياسي ، بعد اختفاء وظائفها الاقتصادية الكبرى .

2. تجمعات طبقات الاعمار تكون مستأرة بمسؤوليات ضخمة في عدد من المجتمعات: فهي تنظم المستركة وروابط المجتمعات: فهي تنظم المساعدة بين المنتجين، اجتهاعات العمل المشتركة وروابط المبادلة. تأخذ على عانقها تلقين أصول العلم والتربية، وتحسك في بعض الاحيان بأساص السلطات اللمينية، حتى أنها تتوصل لمراقبة إدارة الموارد المبيئوية: يشاهد في بلدان المبادل المسكنون في قرى البائن Bantou (1917) المجتمعات يكون فيها أفراد نفس طبقات الأعمار يسكنون في قرى متناشرة، وهذا يعطيهم الحق بتنظيم الزراعة وتربية الماشية وكذلك تخصيص الارض.

3. الأساس الأرضي هو عادة في تكوين الجاعات التي تأخذ على عاتقها الحياة الاجتاعية . مكانتها تتيح لها تنظيم الانتاج والسهر على توزيع الموارد . وظائفها هي عموماً أشمل . على الصعيد الديني ، تحل شعائر مدنية على شعائر قديمة عائلية أو تعلو فوقها . في اليونان السابقة للعصر الكلاسيكي كان من نتيجة الثورة التي أوجدت الشرطة في المناطق المسكونة القديمة واستعمار أماكن جديدة وراء البحار ، بروز معتقدات دينية جديدة توصلت المجموعات المتواجدة على الأرض وحدها الى إشباعها١١٠٠.

تم نقل المعارف والتقنيات والتاريخ شفهياً : أقلية فقط تعرفها ؛ كان على الشعواء وكتّباب المذكرات وفقاً لتدريب خاص أن تكون عندهم المقدرة الخارقة للتذكر ؛ في الجهات التي تميل حدود الماضي فيها لأن تصبح مطموسة بسرعة ، المالكون الطبيعيون للولاية هم الذين بمارسون سلطة عقائدية قاطعة . وهناك حيث لا يوجد مثل هؤلاء الاختصاصيين ، كبار السن هم الذين بملكون الكنز الثمين من التقاليد : هذا يفسر الاعتبار الذي يستعون به والمركز الذي يجتلونه .

ذ- تستمدعي إدارة الموارد ، دورة معينة من وسائل الانتاج والشروات : همذا صحيح في مجتمعات فيها تتطابق الجماعة المتضامنة مع السلالة ، نظراً لأن قواعد الزواج من الحارج تفرض تبادل الأزواج والزوجات . وبما أن العمل هو الشروة الأساس . والحصوية تتعهده للحيوية والتوسع في المستقبل ، فإن هذا التبادل يمس البني الأساسية

<sup>15.</sup> WILSON (Monica), Nyakusa age villages, op. cit. 16. FUSTEL DE COULANGES (Numa), La Cité antique, op. cit.

للحياة الاجتماعية : وهو من الضرورة لأن يكون مفنناً بعناية(١٦) .

توجد دورات أخرى بالتأكيد : بالنسبة للمحيط ، أماكن بعض الجاعات أفضل من غيرها لتوفير الطريفة والسمك والأثيار ؛ كذلك توجد احتكارات تقنية تفرض الاستمانة باختصاصيين لبعض السلع الترسملية وللأشياء التي تنصل بالحياة الدينية : لا يعني هذا فقط أن نصنع ما نحتاج اليه؛ على القوى التي تسيطر على العالم أن تشترك في التحضير ، وبدون ذلك ، ينزل النضب على من يستخدمها ؛ الشعائر وليست المعارف التعنية ، هي الاكثر التصافاً بالبعض .

التماون هو مألوف بالنسبة لبعض الأعمال في المدنيات التي تطبق الزراعة القائمة على حرق الأشجار ؛ وهمي ضرورية لتهيئة الحقول عندما يجب توسيعها الى الغابات الثانوية .

يوجد نموذجان للتبادل في الحضارات القديمة(<sup>(18)</sup>. الهية والنبادل التجاري ٢ إعادة التوزيع هي نادرة .

1. احدى اكتشافات علم السكان الاقتصادي هي النعرة ، في المجتمعات التي لم 
تتأثر بالحضارات الراقية أو بجداً السوق الذي يفترض في الواقع تحضيراً دقيقاً : فكرة جمع 
الناس في مكان واحد لمقابلة المرض والطلب هي متشرة بشكل واسع ، لكن من 
الصمب وضع موضع التنفيذ طريقة ضبط آلية كتلك التي هي للاصعار . فضلاً عن ذلك 
لا تطبق الجياعات ذلك : تخشى تراكم الثروات التي يكن أن تسبيها حركة الأسماد وما 
قد ينتج عن ذلك من تأثير . عندما توجد الأسواق ، لا تشاهد سوى عمليات جارية على 
سلع الاستهلاك الشائمة . تخضع سلع الترسمل والسلع الكهائية التي يكن أن تولد 
المتاثير ، فغير ذلك من القواعد ؟ تخصيصها هو مراقب أكثر ؟ فتحر الى بعض حالات في 
ميلاتيزيا و المصجية التجارية و<sup>(19)</sup>: الاستيلاء على مركز هام في الجياعة ير عبر 
ميلائزيا و المصجية التجارية و<sup>(19)</sup>: ا

DOUGLAS (Marr), Primitive rationing: a study in controlled exchange, op. cit. SAHLINS (Mashall D.), Stone age economics, op. cit. BOHANNAN (Paul), DALTON (George) (ed.), Markets in Africa, op. cit.

BARTH (Frederik), Economic spheres in Darfur, op. cit.

SAHLINS (Marshall D.), Stone age economics, op. cit. DALTON (George). Economic anthropology and development. Essays in tribal and peasant economy, op. cit.

DANKS (Benjamin). On the shell money of New Britain, Journal of the Anthropological Institute, vol. 17, 1888, p. 305-317.

POSPISIL (Leopold), Kapauka Paquens and their Law, Yale University Publications in Anthropology, n° 54, New Haven, Yale University Press, 1958.

Kapaukan Papuana Economy, Yale University Publications in Anthropology, nº 67, New Haven, Yale University Press, 1963.

2 - الطريقة الأعم للتبادل هي الهبة (20): فهي تتلافى مسك محاسبة دقيقة للأشياء التي لا تكون من نفس الطبيعة وتؤدي بفعل الديون والالتزامات المالية التي تنشأ عنها الى تضامن الاشخاص والمجموعات . تجعل من الضروري توفير الأمن لاجل احترام الدائنية لكل فرد . تؤمن القواعد التي تسود الهبات وما يقابلها ، الدورة المتوازنة للثروات الكل فرد . تؤمن القواعد التي تسود الهبات وما يقابلها ، المدورة المتوازنة للثروات الميانية والعمل ؛ بين الأنساب ، يعوض عن النساء بتحويلات من الماشية والعمل ؛ بين المينوفسكي Matinowski التي وصفها المينوفسكي Matinowski التي وصفها مالينوفسكي Trobriand التي المناسبة على امتداد بحر هام . داخل كل تمام عن الميانية على الشروات ، مسبأ في الحد من التأثير الاقتصادي إلا بتنوزيع الهبات والاستهلاك التأخري . تلك هي الحالة الشهيرة لمبوثلات الهنود كواكبوت في كولومبيا (Potlatch) ما كان مرحيا ، من خلال مزاحات على الوضع ، لكل ما كان مدرة أ

٣ ـ يسمح اقتصاد إعادة التوزيع بنسج أشكال تضامن أبعد من أشكال التبادل التبادل أومن الهبة، لكنه يوتكز على الامسلك بمحاسبة تمنع الاختلاس: لكن هذه الطريقة لم تكن قابلة للتعميم إلا في المدنيات التي عرفت يومها الكتابة(23). عند مستوى بدائي، لا يمكن جمع أموال وتوزيعها من جديد إلا من عدد قليل من المنتجات يسهل حصم ها وتداوها - الماشية مثلاً (23).

هـ - تملك المجتمعات البدائية بشكل متناقض وسائل للحد من مظاهر السلطة الآنية ، أكثر مما تستطيع استخدامه لبناء المكان . طالما بقيت أبديولوجيات التفاوت غير منتشرة ، وهي بشكل عام مرتبطة بظهور أشكال متطورة من المعتقدات الدينية ، فإن الغيرة تتخلب على الفكرة بأن البنيان الأكثر تنظياً بمكن أن يكون أكثر فائدة للجميع .

SAHLINS (Marshall D.), Stone age economics, op. cit.

MAUSS (Marcel), Essai sur le don, op. cit.
 DALTON (George), Economic authropology and development. Essays in tribal and peasant economy, op. cit.

MALINOWSKI (Bronislaw), Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1963, 606 p. Ed. originale: Argonauts of the Western Pacific, Londres, Routledge, 1922.

DRUCKER (Philip), The potlatch, p. 481-493 de: DALTON (George) (ed.), Tribal and peasant economics, Garden City (NY), The Natural History Press, 1967, XV-584 p. CODERG (Helen), Fighing with properly, New York, J.J. Augustin, 1951.

POLANYI (Karl), ARENSBERG (Conrad), PEARSON (Hary) (ed.), Trade and markets in the early empires, Glencoe, The Free Press, 1957, XVIII- 382 p

OBERG (K.), The kingdom of Ankole in Uganda, p. 121-162 de; FORTES (Meyer). EVANS-PRITCHARD (E.E.) (ed.), African political systems, op. cit

عندما تصبح السلطة أخيراً موضحة ، يبدو مشكوكاً فيه أن بكون الرئيس ملزماً ، كها يسين جورج بسلاندييه Georges Balandier ا<sup>250</sup> الذي استوحى هذه النقطة من بير كلاستر <sup>260</sup>Pierre Clastres ـ بأن يظهر في كل لحنظة ، طهر وظيفته ؛ هذا يمنمه من الاغتصاب ومنع وصول أشكال فعالة من الرقابة الاجتماعية . تركز السلطات هو دائهاً وتقريباً معرض للصدمات والفشل .

طالما بقيت أبعاد المجتمع محدودة ، فلنلك لا يقدم أية صعوبة . في داخل كل قسم ، توجد بفعل الهياكل العائلية ، مبادئ تبعية تؤمن النظام . عندما تكون الأجزاء سلالية ، فهذا يكون واضحاً ؛ أما عندما تكون مبنية على أساس وحدات أرضية ، فإن إنخاذ القرارات يكون عادة موقوفاً على مجلس رؤماء العائلات ، وهذا يكفي لتسوية الاختلافات .

المشكلة السياسية التي يكون على هذه المجتمعات حلها ، هي مشكلة ارتباط أجزاء المجتمع ببعضها البعض . عندما لا توجد موارد نادرة لادارتها قان انفتاح وعدم استقرار الجهاعات يكونا كافيين .عندما تتعقد العلاقات في الأنظمة الاقتصادية المركبة ، ينبغي تسوية المبادلات والعلاقات بطريقة تضمن استمرارها دون الاخلال بالنوازن : يأخذ تنظيم العمليات التي يسمح بها اقتصاد الهبة هذا الدور<sup>(27)</sup> . يشكل أداة فعًالة للرقابة على النظام الاجتماعي بجعل العلاقات بين الأجزاء مؤسساتية .

مها بلغت المهارة في تقنين العلاقات ، ومها كان الضغط المارس حتى يكون التنقيف مؤدياً الى سلوك منسجم مع الضوابط الجماعية فإن النزاعات لا بدأن تنشأ: على النظام السياسي أن يذللها أو يتلافاها . توجد عدة وسائل للتوصل الى ذلك .

الوسيلة الأولى هي الاستعانة بالقوة ، لا تربط اجزاء المجتمع إلاً بموجبات متقابلة متولدة من روابط المصاهرة والمبادلات المتممة لها . إذا انفجر صراع بين أفراد سلالتين ، فكل فرد يدعي أنه المحق . بمقدار ما يكون أفراد النسب متضامنين ، يكون الخطر معرضاً للتومع : هذا هو تأثير الردع<sup>(08</sup> . لتلافي الأسوأ يكثر التحكيم .

الحل الثاني يقوم على جعل أجزاء المجتمع تسلسلية : في بعض المجتمعات الجذور

<sup>25.</sup> BALANDIER (Georges), Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967, 240 P.

<sup>26.</sup> CLASTRES (Pierre), La société contre l'Etat, op. cit.

<sup>27.</sup> DOUGLAS (Mary). Primitive rationing: a study in controlled exchange, op. cit.

FORTES (Meyer), EVANS-PRITCHARD (E.E.) (op. cit.), African political systems, op. cit. Cf. plus particulièrement: FORTES (Meyer), The political systems of the Tuliensi of the Northern Territories of the Gold Coast, p. 239-271; EVANS-PRITCHARD (E.E.). The Nuer of the Southern Suddan, p. 272-296.

العائلية ليست متساوية ، بعضها يتمتع بالحظوة وبالسيادة ، لأنها تتحدر من الأجداد المؤسسين للجهاعة ، أو لأن منها الرؤساء الدينين . إذا نظرنا الى المجتمع وفقاً المسلمات النفاوت المعمم ، يبدو هذا التسلسل طبيعياً . عندما ينفجر الصراع بين شطرين اجتهاعين ، فالكلمة للاعل في سلم الحظوة إذا وقع الصراع بين شطرين متساوين أو كان الاعتراض من الادنى على من هو أعلى منه ، يكون اللجوء الى تحكيم مرجع أعلى من الاثنين . تدلنا دراسات ليتش Leach (29) حول البنى السياسية لبرمانيا المليا على عثر هذه الانظمة .

يظهر نموذج ثالث للتنظيم عندما تكون غتلف الأجزاء داخلة في بنية تسلسلة دائماً وجهزة بموسسات متخصصة : (30 فاليها ترجع مسؤولية تأمين السلام والونام . عندما لا توجد وسائل رادعة آيلة الى هذه المحاكم ، فإن المجتمع لا يتجسد أيضاً إلا بسيادة تمثله ، أمامها يتحني الجميع ، لكنها لا تملك الفاعلية العملية . عندما نندمج السيادة والسلطة في نظام الولاية / السلطة يغدو النظام السياسي مستقلاً ذائباً ، وتبدأ المدولة بالتكون . يلزمها حتى تصبح مجهزة بمؤسسات دائمة ، وسائل نقل الأوامر وبنية مجتمعية قادرة على بناء ببروقراطيات : لا يتجاوز المجتمع القديم مستوى ما قبل اللولة .

النهاذج الكبرى للبنية الاجتهاعية للعالم القديم

تعلال جيلين ، وبعد فشل تأويلات النشوء والارتفاء للنصف الثاني من القرن الاحير جرى توجيه الابحاث على المجتمعات القذيمة على شكل دراسات أحادية دون الاحتيام بترتيب التنافج في تركيبات متهاسكة . هكذا تم وعي الحصائص النوعية للتنظيات السياسية . تكفف المجتمعات بدون رئيس عن أصالة هذاء البني : كان هنري لابوري Henri Labouret (16) أول من لفت الانتباء الى القبائل التي هي بدون أجهزة حكومية ظاهرة ؛ في دراسته عن قبائل Lobi الوي ، فسر المشاكل التي اعترضت الادارة الاستعبارية الفرنسية عندما سعت لتوفير إطار لمؤلاء السكان ؛ في سنة 1891 ، كان الم 1900 لدي للفوتا المعليا موزعين على 225 قية مستقلة وبدون أنظمة صياسية ! وبعد ذلك بقليل بيسن ايفان بريشارد Prichard (28) أن نوير السودان لا يملكون أية مؤسسة سياسية ذائية ، ولا رئاسة لأحد ، ولا وسائل ردع تحفظ النظام ، وان حياتهم الاجتهاعية هي مع ذلك هادئة .

LEACH (E.R.). Pulltical systems of highland Burms, Boston, Beacon Press, 1965, XX-324
 FRIED (Morton H.), The evolution of political society, op. cit.

LABOURET (Henri), Les tribus du rameau Lobi, Paris, Institut d'Ethnologie, 1931, 510 p.
 EVANS-PPITCHARD (E.E.), Les Nucr. op. cit.

دل العمل المُشترك الذي نشره فورت Fortes وايفان بريتشاره Evans وايفان بريتشاره Evans والمثان التنظيم السيامي Pritchard القديم . قدمت افريقيا الأرض الصالحة للدراسة : لا توجد في أي مكان مجموعة ممتدة هكذا للاشكال والمستويات المتنوعة منذ الجماعة المؤلفة من بضعة دزينات حتى الدول المتينة البنيان التي تضم مئات الألوف ، الملايين من الناس .

ركز إيفان بريتشاردو فورت على المقارنة بين البني المجزأة بدون سلطة ظاهرة والمجتمعات حيث توجد المؤسسات المتخصصة . دلت الدراسات الاحادية التي تزايدت عندثير على النواقص في هذا الإطار . في افريقيا الغربية اكتشفت بولا براون Paula عندثير على النواقف السياسية للمجموعات ، سواه أكانت طبقات أعمار أو القاب . فبلاً ، أشير الى وجود بني سيادة وسلطة تسلسلية بميزة دون وجود احتكار للقوة المادية والمؤسسات سياسية مستقلة ذاتياً 60 . في بلدان افريقيا ما بين الأنهار ، من بحيرة فكتوريا الى بحيرة تتجانيكا ، نصف البني الأكثر تركيباً حيث تمتزج العلاقات الماثلة مع الاقطاعيات ، تقسيمات العشائر ، نظم السلطة / السيادة المجهزة بيدايات بيروقواطية تمرف عن التنظيمات التاريخية 60 . إذن أمكن التوصل الى اعداد نماذج أكثر إتقاناً . اختيار بجهز الإدارة والمسؤولين التباسين ، وقارن بين الحالة التي يكون التنظيم السياسي مفتوحاً على الجميع ، وتلك اليكورن التنظيم لطبقة مرجهة ضيقة . بعني وصف بجريات الأمور كيف تكون مرزعة الموادو اللى السلطة : إذن المؤوس في عمن العالم الاجتماعي والتساؤل عن تماسكه وعن المغيرات المحددة له .

إن الاهتمامات النموذجية لساوتولSauthall (186) قادته الى أن يدخل، بين

<sup>33</sup> FURTES (Meyer), EVANS-PRITCHARD (E.E.) (ed.), African political systems, op. cit. 34. BROWN (Paula), Patterns of authority in West Africa, op. cit.

SOUTHALL (Aidan W). Alur society, a study in processes and types of domination, Cambridge, W. Heffer, 1956, XVIII 397 p.

<sup>36.</sup> MAQUET (Jacques), Pouvoir et société en Afrique, op. cit.

MARK (Lucy), Primitive government, Harmondsworth, Penguin Books, 1962, 288 p. HFUSCH (Luc de), Le Rwanda et la civilisation interlacustre, Bruxelles, Institut de Sociologie de l'Université libre, 1966, 472 p.

LIVOD (Peter C.), The political structure of African Kingdoms: an explanatory model, p.
62-112 de: BANTON (Michael) (ed.), Political systems and the distribution of power, Londres, Tevistock, 1965. XLII-142 p.

COHEN (Ronald), MIDDLETON (John) (ed.), Comparative political systems, Garden City (NY), Natural History Press, 1967, XIV-512 p.

SOUTHALL (Aidan), A critique of the typology of states and political systems, p. 113-140 de BANTON (Michael) (ed.), Political systems and the distribution of power, op. cit.

المجتمعات المجزّاة والدول ذات الينيان القوى والتسلسلي ، طبقة من المجتمعات المجزأة الهرمية : جم الأنظمة التي فيها لا تملك المحاكم العليا شيئاً غير السيادة - الدينية بشكل عام ـ على المجموع الخاضع لها .

النموذجيات هي دائباً موضع تشكيك بسبب تقدم المعرفة . هذا صحيح بشكل خاص فيها يتعلق بالمُجتمعات التقليدية ، لأن كثيراً من الأعمال الحديثة لا تَدخل في اللحمة المعروفة من جديد. أفكار كلود ليفي ستروس "Claude Lévy-Strauss عن انتقال النساء ، دورة الثروات وبنية كل المجموعات ، وآراء غلاكيان Gluckman (40) حول دور النزاعات والمشاحنات في الأنظمة السياسية الافريقية ، أعمال لوسي مير Lucy (41) Mair وسكابرا Schapera عن منهجية السلطة ، أبحاث ايفان بريتشارد Evan Prichard عن دور العرافة والسحر في قبيلة آزاند Azande ، تحليل جذور السلطة الدينية في الصين ما قبل التاريخ كها تظهر في إقامة المدن المرسومة من بول هويتلي Paul Wheatley ، كل هذا أدخل انتفاخاً بدا أنه يفجر في كل مكان حدود النموذجية .

بعد التفكير والتعمق ، الجهد لم يكن عبثاً : التطور الجديد يبرهنه ـ منذ أن يتم رفض الشكلية التي تعزل السياسة عن بقية مظاهر حياة الجماعات ، والأخذ بالاعتبار الأبعاد البيئوية ، الثقافية والدينية ، يظهر واضحاً ترتيب معين هم إجمالًا الذي يخص تحاليا, ساوتول Sauthall : يميز مارشال ساهلينز Marshall.D.Sahlins الذي يمثل

<sup>39.</sup> LEVI-STRAUSS (Claude), Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1957, II- 452 p. Cf. p. 303-3/3.

<sup>40.</sup> GLUCKMAN (Marx), Order and rebellion in tribal Africa, Londres, Cohen and West, 1963,

Politics, law and ritual in tribal society, Oxford, Basil Blackwell, 1965, XXVII-339 p.

<sup>41.</sup> MAIR (Lucy), Primitive government, op. cit. - Chentship in East Africa, Cahiers d'Etudes Africaines, vol. 2, 1961, p. 315-325.

Chiefship in modern Africa, vol. 9, 1966, p. 305-316.

SCHAPERA (I.), Government and politics in tribal societies, New York, Schoken Books, 1987, IX-238 P. (1<sup>th</sup> éd., C.A. Watts, 1956). SERVICE (Elman R.), Primitive social organization, New York, Random Housse, 1962,

XII-211 p

FISENSTADT (S.N.), Primitive political systems: a preliminary comparative analysis,

American Anthropologist, vol. 61, 1999, p. 200-22.

43. EVANS-PRITCHARD (E.E.), Laryausid divine chez les Shilluk du Soudan nilotique, p. 73
89. de: EVANS-PRITCHARD (E.E.), Laryausid divine chez les Shilluk du Soudan nilotique, p. 73
89. de: EVANS-PRITCHARD (E.E.), Les anthropologues face à l'histoire, Paris, PUF, 1974, 271 P. L'article a été originellement publié en 1948.

<sup>44,</sup> WHEATLEY (Paul), The pivot of the four quarters, op. cit.

<sup>43.</sup> SAHLINS (Marshalt D.), SERVICE (Elman R.), Evolution and culture, Ann Arbor, University of Michigan rices, 1900. - Tribesmen, op. cit.

التيار التطوري الجديد ، بين أربعة مستويات لتنظيم المجتمع والمكان في العالم القديم .

أ. الجماعات البدائية (100 - في المجتمعات التي تمارس الصيد البري والبحري وقطاف الأثمار ، الكشافات هي متخفضة ؛ يندر أن يكون من السهل العيش بدون هجرات : التنقلات الدائمة تفرض نفسها للتفتيش عن الطريدة ، واللحاق بأسراب السمك أو جني الجذور والعينات البرية . تشتت السكان نسخة عن تشتت الموارد . وهو غير كامل ، لأن هناك حداً دونه لا يمكن لجماعة أن تتحدر بطريقة مستمرة دون خطر على بقائها . تبلاقي الجماعات المتوحدة صعوبة في التغلب على مفاجآت اعادة الانتاج ومصادفات المحيط ، يعض المهام تتطلب حداً أدنى من التعاون ، الصيد الكبير في البر أو

لا تحتاج الموارد الموضوعة في المثساركة من الاقدمين ، إستثياراً مسبقاً في العمل ، فقيمتها هي مستقلة عن الجمهد الجماعي : لا شيء يدفع للتركز ؛ الحكمة هي في أذ نتأظم مع الظروف التي يقدمها المكان بتغيير العدد عادة عند اللزوم . لتلافي الاختلال المستمر بين الناس ودعم البيئة تكون المالتوسية مألوة .

قابلية النحوك تمنع تراكم الثروات : لا يمكن امتلاك الأ ما هو محمول على الظهر . التفاوت الاجتباعي له حدود ضيفة فهو ناشىء عن العمر والجنس ، تنوع المؤهلات ، وكذلك من المعلاقات القريبة ، ومن عدد النساء والأولاد الذين هم بحوزة الرجل .

يما أن الموارد ليست نتيجة عمل متنظم ، والتراكم محدود ، لا تكون الحاجة تستدعي وجود رقابة جماعية على الموارد ، من قبل السلطة طوال فترات طويلة . الجياعة البدائية تجمع عدداً من الأفراد قلما يتجاوز عددهم اللئة تجمعهم روابط قربي ، لكنهم قلَّما يشكلون جماعات متحدرة من نسب واحد : لا تعطي إدارة الموارد قيمة للسلالة إلا إذا كانت تملك رقابة مستمرة . ليس الحال هكذا : الأقارب من جهة الأب وكذلك الأقارب من جهة الأم يكونون متساوين .

عدد الجياعة البدائية يتغير بسرعة : ينتقل أفواد منعزلون وأزواج مع أولادهم من جماعة الى أخرى . يمكن أن يتم ضبط العدد مع امكانيات الدعم البيئوي دون الإساءة للتهاسك الاجتماعي . هذه القابلية للتحرك تحد في نفس الوقت من محارسة السلطة : يذهب المعارضون غير الراضين ، والجماعات غير المسيَّرة جيداً تتوذع .

FRIED (Morton H.), The evolution of political society, op. cit. SERVICE (Elman R.), The hunters, op. cit.

يقود الحياعات البدائية عادة رئيس يرى أنه عهدت اليه مسؤولية العمليات الهامة .. هجرات ، اختيار برامج الرحلات ومراكز المياه ، قيادة أعمال الصيد . وقد لاحظ ذلك ليفي ستراوس (٢٦) عند نمبيكوارا البرازيل الوسطى ، ولورما مارشال(٤٩) عند كانك. بوشيان . في الحالة الأولى ، يضطلع الرئيس بتوجيه الهجرة خلال الفصل الجاف ؛ في الحالة الثانية ، يقرر مجمل تحركات الجياعة .

مؤسساتية هذه السلطة ضعيفة : لا يملك الرئيس وسائل القوة لحفظ النظام : 
يتوقف كل شيء على حظوته ونفوذه وولايته وهو ما ينتج عن كونه صياداً ومنظاً قادراً . 
يتسم نجاحه بنسبة الذين يمهدون بأنفسهم اليه ، وفشله بتقطع زمرته . إذن هو موجه 
وقائد أكثر منه حاكم . هذه السلطة هي ثقبلة على من يمارسها : عليه أن يساعد الضعفاه 
ويظهر كريماً وهذا يؤمن إعادة توزيع المنافع التي يتمتع بها. التوصل الى تعلد الزوجات 
يشكل كها يشير اليه ستروس (٢٠٠٥) ، تعويضاً ، وسيلة للتركيز البدائي للثروات الضرورية 
لهرمة السلطة وحافزاً على القبول بمسؤوليات جسام . إن الخيتر المعلى للولاية منيق : 
لهري يقابل قطاعات النشاط التي تستزم حداً أدن من التنظيم الجاعي . تجري تسوية 
والتحكيم في بينها : التعويضات أو الانتقام هي التي تقيم المدل . فضلاً عن ذلك 
هيكلية الولاية ليست دائمة : فهي تختفي باختفاء المهام المشتركة . وقد بين مارسيل موس 
ولتوسيد المساودات على هذا النحوز التشكل المؤوج لمجتمعات الاسكيمو : في 
وكل زوجين من جهة ؛ والتشاطات المترابطة بالوجود المشترك والطقوس والحياة الدينية ، 
لنخار في سبات .

التنظيم الاقليمي هو غير ثابت كها هي حال الجاعات التي تستمر المكان ؛ الانتقال من احداها الى الاخرى سهل بسبب كثرة الروابط العائلية ومرونة تقاليد الآقامة ... على إقامة الاب أو على إقامة الام حسب الأوقات . لا يتقلب الكل دائماً وبدون توقف في المكان القديم . عندما كانت توجد موارد استراتيجية ، كانت تعطى الى بعض

48. MARSHALL (Lorns),! Kung Bushman bands, op. cit.

LEVI-STRAUSS (Claude), The social and psychological aspects of chieftainship in a primitive tribe: The Namibkware of Northwestern Matto-Grosso, op. cit.

— Tristes tropiques, op. cit.

LEVI-STRAUSS (Claude), The social and psychological aspects of chieftainship in a primitive tribe the Namib Khara of Northwestern Matto - Grosso, op. cit. - Triates tropiques, op. cit.

MAUSS (Marcel), Essai sur les variations saisonnières des sociétés eakimos. Etude de morphologie sociale, Année sociologique, 19, 1904-1905. Repris aux p. 389-497 de: MAUSS (Marcel). Sociologie et anthropologie, op. ci.

الأنساب التي تملك جذا الواقع تأثيراً على الآخرين . عندئذ ينضم الرؤساء بشكل طبيع، إلى هذه الاجزاء العائلية المميزة. لكن احتيار المسؤولين يبقى مفتوحاً أمام المنافسة: الصفات الشخصية هي مقدمة على النسب . وقد أوضح لورنا مارشال Lorna (51) Marshall ذلك بتحليله ل كانغ بيشيان Kang Bushman : مراكز المياه تخص بعص الأنساب التي من بينها يُختار الرؤساء، لكن دون وجود قاعدة للتوريث ، توجد في سبيل تثبيت الأراضي ، مستلزمات أخرى غير البيئوية . أشار إلكن Elkin في أوستراليا ، الى الدور المرسِّخ للمعتقدات الدينية : كل جماعة تلحق بمحل إقامة الأجداد المؤسسين ويخل انتزاعها من هناك كثيراً بالفرد والمجتمع . تشكل الزمر جماعات محدودة العدد . والانتقال من إحداها الى الأخرى يكون مآلوفاً حدود النظام الاجتهاعي الكل هي غامضة ، لسهولة الانتقال عبرها من عدة معابر غير ملموسة . يعطى علم السلالات الاجتماعيات الصيد وقطاف الأثهار في بعض الأحيان ، فكرة المجموعة الإنصالية ، حيث الفوارق المتعددة ، لكن الحدود فيها غير مفرزة .

بقى الاعتقاد لمدة طويلة ، أن المجتمعات التي لا تكون فيها السلطة مؤسساتية تجهل المشاكل السياسية : فهي تعيش في الحقيقة مناخاً من الحلر والتنافس على السلطة والحظوة (53) .

 التنظيمات القبلية : المجتمعات المجزأة ومتغيراتها التسلسلية (54) على الستوى القبل ، أبعاد الجماعات كانت صابقاً أعلى بكثير وكانت الحدود أكثر ثباتاً : الشعـور بالجماعة العرقية كان حياً وبيرز في الاعتقاد بأن الجماعة تتحدر من جد مشترك . الدعم البيثوي كان أكثر فاعلية : تحتل الزراعة وحياة الرعى مكاناً هاماً . الصيد البري والصيد البحرى وقطاف الأثمار ليست سوى نشاطات موسمية ودورها في التغذية كأن زهيداً . بقيت الكشافات السكانية متواضعة ، لكنها تجاوزت الشخص المواحد في الكيلومتر مربع .

فرضت إدارة الموارد على هذه المجتمعات مشاكلها الأساسة . ينبغي تأمين الاستغلال الدائم للأرض بطرق الدورات الزراعية (قلب الزراعة) التي توفر إحيامها والاستخدام الجيد لليد العاملة ، للأليات والبهائم التي لا تكون دائباً بكميات غير

<sup>51.</sup> MARSHALL (Lorna), | Kung Bushman bands, op. cit.

<sup>52.</sup> ELKIN (A.P.), Les aborigènes australiens, op. cit.

<sup>53</sup> CLASTRES (Pierre), La société contre l'Etat, op. cit.

<sup>54.</sup> FRIED (Morman H.), The evolution of political society, op. cit.
SAHLINS (Marshall O.), Tribeamen, op. cit.
On trouvers algelement des indications dons:
BARTH (Frederik) (ed.), Ethnic groups and boundaries, Boston, Little and Co., 1969, 153 p.

عدودة . النظام هو ضروري بشكل أو باخر إذا كان بحق لكل فرد أن ينتج ما هو ضروري له . لكن النشاط عند هذه المرحلة يميل نحو التراكم : من الضروري للجياعة أن تراقب الآثار إذا كانت لا ترغب في مشاهدة تضاعف التفاوت ولعبة النفوذ .

يرتكز التنظيم على رصف الأجزاء التي تناط بها إدارة الموارد النادرة أو تخصيصها : هذه المجموعات الطائفة هي نسلية في الأمثلة التقليدية جداً ، لكن قد مجدث أن تكون قائمة على أساس إقليمي أو ترتبط بطبقات أعهار . تكون بنية هذه الأجزاء في معظم الأحيان مختلطة : الأراضي تخص سلالات كبرى لكن تشاهد عادة مضمومة اليها أرومات خارجية .

تكون قواعد الخضوع لمن هم أكبر سناً ، الإرث والمصاهرة ، كافية لحل المشاكل الاقتصادية الكبرى : تلك التي تنشأ من توزيع الموارد الاستراتيجية التي تشكلها النساء والحيوانات والاراضي , وبما أن المبادلات البعيدة المدلول هي نادرة ، والاكتفاء المثاني هو تقريباً كلي . فكل شيء يُسوَّى على مستوى الجزء .

البنية السياسية الأساس هي تلك التي تعطي الأجزاء ( السُّبيين والاغليمين) تماسكها. فهي تمنح الى أحد المتحدرين من المؤسس، الأكبر سناً أو الذي يمثل الفرع الأكبر مثلاً ، سلطة كبيرة وتأثيراً اقتصادياً قاطعاً . لا يكون بحاجة للاستعانة بالقوة المادية في سبيل فرض قراراته ـ التي هي عادة متخذة مشاركة ومقبولة من المشاركين . الضغط الاجتهاعي له شأنه في تنظيم الحياة المحلية .

قد تكون الأجزاء البدائية الوحيدة في تنظيم الجماعة : تلك هي حالة تيف نوير Tiv-Nuer (<sup>55)</sup> . عندما يحدث صدام بين شخصين من جزئين مختلفين يتولد بشكل آلي تحرك لكل الذرية من هنا وهناك ، المتحدرة من جد مشترك .

يعيش المجتمع في خوف من المواجهات التي تهدد هكذا وجوده. تفضى الحكمة باللجوء الى حلول التفاوض \_ وهي تتم عادة بواسطة اختصاصيين تحولين بكل سلطة قمعية ، هم اللين يرتدون جلد الفهد عند النوير Nucr . في حالة الإحتكاك مع الاغراب ، تكون كل القبيلة معبأة من قريب إلى قريب ، وفقاً لنفس مبدأ التضامن البنيوي ، مما يعطيها وسيلة للتغلب بالقوة على من يناوئها . هذا يفسر الميل التوسعي الذي تظهره هذه السلالات .

BOHMANN (Laura), Political aspects of Tiv social organization, op. cit. EVANS-PRITCHARD (E.E.), The Nuer of the Southern Sudan, op. cit.

إن الترابط بين فروع النسب والتقسيمات الاقليمية هي جوهرية لفهم دينامية المجموعات . ينتظم كل فرع في قطعة من المكان . هذا ما دفع الـ Tiv تيف للغزو المتواصل للأراضي الجديدة : الزراعة في الأراضي المحروقة تؤدى الى إعادة تنظيم المنافذ الزراعية ؛ تكون الفروع التي يكون نزايدها السكاني سريعاً ، بحاجة لتوزيع أرضها : يتم هذا حيث تكون المقاومة الأضعف ، على حساب قبائل قريبة (56) ؛ فهذه لا تبدى مقاومة كبيرة كتلك التي يبديها الأقارب ؛ توجد دائهاً الوسيلة التي تؤدي الى ذلك ، بإحياء التضامن العرقى . منذ عهود بعيدة ، يتسلل أفراد التيف Tiv عند جبرانهم ويخضعونهم بقوة ثلاحهم ووحددته.

معظم القبائل هي من بني اجتماعية أكثر تركيباً من بني المجتمعات المجزأة . يملك رؤساؤها حظُّوة لا يستهان بها ، لكن مسؤوليتهم هي محددة بدقة : الوضع مماثل لأوضاع الجهاعات البدائية ، لكن الأدوار هي الآن مؤسساتية ، نظم الايلولة أكثر وضوحًا والولاية معترف جا بشكل أفضل . لم تعد هذه دائهاً مقحمة بالتسلل وحرك الجاعات ، وهي تمارس في إطار محدد بدقة \_ إطار مجموع الفروع الذين يتحسسون التضامن ، ويقولون بأنهم يتحدرون من نفس الجدود ، ويعترفون بوجود حقيقة عليا ؛ لا يملك من تؤول اليه هذه الولاية سلطة رادعة . وإذا وُجدت مثل هذه السلطة ، فهي سن فعل أخرين ـ جماعات السن أو اللقب<sup>(57)</sup> ، وهذه الأخيرة نكون مستقلة عن الرئاسة ولاً تطيعها إلا عندما تكون الأوامر موجهة في صبيل الرأى المام.

تقيم المجتمعات القليلة الافريقية عادة ، مقارنة بين وظائف أسياد التربة ، أسباد النار أو أسياد الفأس والوظائف السياسية حصراً (50). تعود الأولى للذبن يتحدرون من المحتلين الأواثل ، عُــن فتحوا البلد على الزراعة ووقعوا عقداً خفياً مع قوى الطبيعة في الأماكن التي سكنوها ، والذين بملكون ولاية تصدر عن دورهم كوسطاء بين السكان والفوى التي تسيطر على البيئة . هم يجتفظون بجزء من النفوذ الايديولوجي تبعاً لتاريخ استخدامه ؛ يستخرجون منه حق التلخل ، بنصائحهم وطقوسهم القادرين عليها ، في كثير من المناسبات .

SAHLINS (Manhall D.), The segmentary lineage: an organization of predutory expansion, American Authropologist, vol. 63, 1961, p. 322-345.
 FORDE (Daryk), The governmental rotes of associations among the Yako, op. cit. LLYOD (Peter C.), The traditional political systems of the Yoruba, op. cit.

SAUTTER (Gilles), Les structures agraires en Afrique tropicale, op. cit. BOHANNAN (Paul), Africa's Land, op. cit.

الرؤساء السياسيون لهم وظائف دقيقة ومحدة : يتدخلون في المسائل التي تخل بتوازن الفروع المختلفة ويما يتصل بالحرب والسلم . يبعدون التهديد الدائم للحرب المدنية التي تميز البنى القطاعية الحالصة ، لكن وظائفهم مقيدة وعملهم يتُسم بالمفاوضة ، التحكيم ، والتخوف من اللهاب أبعد من الرأي العام ، أكثر مما هو واقع القيادة .

في مجتمعات السهول الواسعة لشالي أميركا ، القليلة الارتباط بالزراعة بعد دخول الحصان اليها ، يتميز الحرص على رقابة السلطة المعطاة للرؤساء بالازدواجية بين رؤساء الحرب ورؤساء السلم الذين كانت أدوارهم تكميلية ومتناوبة(<sup>(60)</sup>.

يكون من الصعب عادة تصور هشاشة السلطة المخرلة الى الذين يوجدون على رأس القبائل العديدة ؛ فهم يتمتعون بحظوة لا يستهان بها ، ويكونون بمنجى بواسطة نواهي من المهاجمة والتهديد ، لكنهم رؤساء مضطرون لاسترضاء وإثارة رأي المواطنين أكثر عا هم أصحاب سلطة مطلقة .

البنية الاجتباعية للمجتمعات القبلية هي تلك التي لأمكنة قطاعية فيها يكون التضامن العضوي ضعيفاً وحيث لا تسمح المؤسسات سوى بميارسة سلطة غير كاملة وهوماً مراقبة . حتى ولو كان يوجد رؤساء، فالرقابة التي تمارس تكون ضعيفة وظرفية بما لا يترك بجالاً لوجود التركز . يبدر المكان كانه قطع من الرخام الصغير والانتقال من قبيلة الى أخرى لا يتسم سرى بقفزة عميزة أكثر بقليل من تلك التي نجدها بين الوحدات المتضوعة من نفس النسب أو الوحدات المحلية المجاورة . التجمعات ، شبكات التبادل ومؤسسات السبادة والسلطة تنسج نظيها ذا مستوى أعلى من ذلك الذي هو للجهاءات المبدائية وأكثر ثباناً في الزمان (600) على الصعيد الاقتصادي ، ترسم أمكنة الصفقات حبكة متنظمة وفير متأثرة ابحداد الأصول ، لكن هذه تملك عنوى ثقافياً يبدو من خلال الملاقات المبدعمية المختلفة والسائلة: وفقاً لطريقة التمسك بالمسحر والدين والطقوس ، وفقاً لطريقة إدارة وانتقال الأموال ونظم الفراية ، تنفير البية الاجتباعية كثيراً ، وكذلك التكليف الانساني : ذلك أنه انطلاقاً من المستوى القبلي ، أصبحت كثيراً ، وكذلك التكليف الانساني : ذلك أنه انطلاقاً من المستوى القبل ، أصبحت الثقافة أحد المتغيرات الأساسة للجغرافية ؟ وقد بينت هذا الأمر أعهال غورو

CLASTRES (Pierre), La Société contre l'Etat, op. cit. BALANDIER (Georges), Anthropologie politique, op. cit.

MAQUET (Jacques), Pouvoir et société en Afrique, op. cit. SAUTTER (Gilles), La région traditionnelle en Afrique tropicale, p. 65-107 de: Régionalisation et développement, Paris, CNRS, 1968, 267 p.

Gourau (61) ، في آسيا الجنوب شرقية كها في افريقيا الاستوائية .

ج ـ رئاسات ذات بنية قطاعية وهرمية (<sup>600</sup>، تكون الوظائف السياسية للرئيس بارزة أكثر عندما يحارس كل الولاية على الجماعة ويملك حداً أدن من المؤسسات الرادعة . لم يحصل التطور الذي أدى الى قيام الدولة طفرة واحدة . لقد إتَّسم بظهـور رئاسـات أو ملكيات تقليدية تستند الى أشكال لا تزال غير كاملة من الإدارة .

الانتقال من القبيلة الى الدولة هو في الواقع صعب: تفترض هذه ركيزة بيئوية عكومة بشدة وتعيش فيها جماعات كثيفة ، وسيادة مقبولة من الجميع ، ورقابة تهدف لتوظيف فائض الانتاج اللازم ليكفي الكل . الظروف المادية هي هامة لتفسير النحول، لكنها ليست جازمة ، فهو يستمد أساسه من ثورة في العقليات . بدلاً من المجتمعات التي تمتع عن السلطة المؤسساتية - ولكنها تكون ملزمة بالعيش في منافسة من أجل رفعة الشأن والالتزام السياسي الدائم - نجد جماعات فيها يقبل الناس بالتنازل عن امتيازاتهم وعن بعض حقوقهم الى آخر بجكمهم .

الرسم الممكن تصوره ، المألوف أكثر للتطور ، هو إذن الذي ينطلق من الشكل القبل ال التنظيم الهرمي للولاية التي تسبق اللمولة حيث السلطة المؤسساتية فعلا . هذا ليس وحده الممكن : إنطلاقاً من مستوى معين ، الروابط بين حالة التقنيات وأشكال المنبخ المجتماعية هي أقل صلابة تما هي في قاعدة السلم . يتم الانتقال الى الملكية المركزة مباشرة عندما يوجد غزو من جماعة خارجية .

تنغير طبيعة النزاعات والتوترات مع زيادة السكان التي يتيحها تطور التقنيات الزراعية : تصبح الأرض نادرة ، وهذا يقلل من استراتيجيات من يشرفون على الموارد . في المجال البولينيزي<sup>(د)</sup> يشكل الضغط على الأرض العامل القاطع في تحول الأشكال السياصية : ففي حين أن الماورس Maoris ، على امتداد زبلاندة الجديدة ، يبقون على

GOUROU (Pierre), Les paysans du delta tonkinois, Pars. Editions d'Art et d'Histoire, 1936, 666 p.

Leons de géographie tropicale, Paris, Mouton, 1971, 323 p.

L'Afrique, Paris, Hachette, 1970, 487 p.

SOUTHALL (Aidan), A critique of the typology of states and political systems, op. cit. SOUTHALL (Aidan), Alur society, a study in processes and types of domination, op. cit. FRIED (Morron H.), The evolution of political society, op. cit.

GOLDMAN (Irving), Status rivalry and cultural evolution in Polynesia, op. cit. PANHOFF (Michel), La terre et l'organisation sociale en Polynésic, Paris, Payot, 1970, 286 p.

احترام البنية القبلية التقليدية ، نرى أنه في الجزر غير المرجانية للمنطقة الاستوائية ، حيثُ يكثر السكان ، أنظمة سياسية تتكون منظمة ومتسلسلة شيئًا فشيئًا . ما يجب ترضيحه . هو التشكُّـل الذي تأخذه المؤسسات الاجتماعية تبعاً لهذا التحوُّل .

يتولد التركز من ثورة من نوع ديني (64): ثورة تُبرز سمو الطقوس والشعائر الجاعية التي تخلص الناس من مخاوفهم ، وتؤمن باتصالها بالعالم الآخر ، تدخَّل الوسطاء الأقوياء ، لأنهم يمثلون كل الجماعة . عند التفكير دون الأخذ سوى بالعناصر المادية للحالة ، فإن ظهور الولاية يبدو غير مفهوم . عندما نفترض أنها تنشأ عن مسلك ديني ، فالانتقال الى الأشكال التسلسلية يكون سهل التفسير . كذلك نفهم لماذا يكون الرئيس أو الملك الذين يفرضان نفسيهها على هذا النحو ، دون سلطة ودون وسيلة تكفى لحفظ الأمن: ليس هذا هو المطلوب منها؛ الذي يهم هو وظيفة الشفيع والحامي. ذلك يبرر ـ في بعض الملكيات الافريقية . الاعتقاد الحرافي وعادة قتل الملك(٥٥) : عندما تضعف قبة الملك ، ولا يعود قادراً على القيام بدور الشفيم لدى القوى السهاوية أو الجهنمية ، يكونُ على أقاربه أن يقتلوه بشكل يحفظ الجماعة من المصائب التي يمكن أن تحل بهم لولا ذلك .

إن التحول الايديولوجي الذي يتيح ولادة ولاية معترف بها، من شأنه أن يعمل على وجود تفاوت بنيوي بين الناس : تتَّسع شبكة العلاقات المجتمعية التي على أساسها يبني هيكل الجماعة ، وعلاقة الزبائن التي تنشأ حالًا من كل تأثير اقتصادي ، تتوضح وتقسو عندما يعتبر من يضعون لها أنهم ينتمون الى جماعات تختلف طبيعتها : يتصفون عادة بازدواجية البنية التفاوتية المعممة ، البنية النظامية أو العشائرية . نلاحظ ذلك في أوقيانيا ، في المجتمعات البولينيزية(٥٥٠) للجزر الاستوائية الكبرى ، تاهيتي أو جزر هاواي ، كيا في أفريقيا ما سن الأنهار <sup>(67)</sup> .

الاقرار بالولاية له نتيجة أخرى هي تسهيل توزيع الموارد المختلف عليها : الذي

<sup>64.</sup> WHEATLEY (Paul), The pivot of the four quarters, op. cit. FUSTEL de COULANGES (Numa), La Cité antique, op. cit.

EVANS-PRITCHARD (E.E.), La royauté divine chez les Shilluk du Soudan nilotique, op. LLYOD (Peter C.), Sacred kingship and government among the Yoruba, Africa, vol. 30, 1966, 221-237.

<sup>65.</sup> EVANS-PRITCHARD (E.E.), La royauté divine chez les Shilluk du Soudan nilotique, op.

<sup>66,</sup> GOLDMAN (Irving), Status rivalry and cultural evolution in Polynesia, op. cit. 67, MAQUET (Jacques), Pouvoir et société en Afrique, op. cit.

MAIR (Lucy), Primitive government, op. cit, HEUSCH (Luc de), Le Rwanda et la civilisation interlacustre, op. cit.

OBERG (K.), The Kingdom of Ankole in Uganda, op. cit. LEMARCHAND (René), Power and stratification in Rwanda, Centre d'Etudes Africaines, vol. 6, 1966, p. 592-610.

ينل الجاعة وتعهد اليه المسؤولية تجاه العالم الآخر له الحق بالهدايا والهبات دون أي مقابل عالى المسؤولية تجاه العالم عالى عن المفايض المفنوي ؛ الشهان الديني والتخليص من المخاوف : لا تمرد أمام التراكم ، لأنه يبدو عادياً في التشكيل الجديد للادوار . نفس التحول الايديولوجي هوفي أصل الاعتراف بالولاية الجاعية ، في تركز الثروات ، في تعميم علاقات الاتباع وفي بروز الفلسفات التفاوتية .

طالما بقيت الملكية لا تمملك وسائل رادعة ، فالتطور الاجتماعي يبقى محدوداً : الموارد الموظفة ضعيفة ؛ يكسب الوسطاء بين القطاعات والمركز ، نفوذاً بفضل وضعهم ، لكنهم يكونون غير قادرين على تحويله الى نقود . تركيز النفوذ الاقتصادي هو بالكاد مرتسم وغطط . في حياة الجماعة ، تبقى البنى القطاعية أساسة(280) : فهي تدير الموارد النادرة وتوزعها بين الاعضاء ؛ تسوي الخلافات الداخلية ؛ تتوصل في حالة التوتر الى تلافي تفاقمها وذلك بدون تدخل المركز ـ لا يطلب منها مع ذلك سوى القيام بدور الحكم .

في مثل هذا النظام ، تكون البنية الاجتاعية هرمية ، لكن المستويات العليا لا تملك وسائل ذاتية ، ولا تتيخ وجود وظائف في الواقع مختلفة عن الني هي قيد العمل في النطاق القبلي . النظام مرن جداً ، لكنه ليس من طبيعة تبنى أماكن فسيحة ، لانأي مورد هام لا يكون مستخدماً لتحسين الشفافية العامة : هذا يفسر المجال الصغير للأمكنة المحكومة من رئاسات وملكيات بدائية ؛ يفضل كثير من الحكام أصحاب الرأي ، مع ذلك ين عدودة ، متقطعة عند الحاجة ، على بنية ضخمة تقودهم الى تحولات عميقة .

أقيمت الرئاسات قبل كل شيء ، استجابة لحاجات ثقافية ودينية أكثر مما هي المتوزيع المستلزمات اقتصادية أو استراتيجية : في غياب جياية الضرائب ، يبقى التوزيع متواضعاً . التأثير الحاسم ذو الوجه العسكري للتركز شيء لا يذكر طالمًا لم يكن يوفر أدوات للتوسع والغزو ؛ كل شيء يتغير عندما يسهل جمع القرى واستخدامها دون الحاجة لاستخدام وسائل استئاتية ـ تلك هي حالة المدنيات الرّحل ؛ هذا يفسر ديناميتها هناك حيث لا تكون أية سلطة قادرة أن تمارس أي ضغط .

كان توزيع الرئاسات الهرمية واسعاً في عالم القرن التامنع عشر ، في أميركا ، وأوقيانيا وافريقيا بشكل خاص ؛ يمكن أن نلحق بهذا النموذج عنداً كبيراً من البئى ذات السلطة الهشّة، نجدها في جنوب الولايات المتحدة الأميركية، في الأندس Andes، وفي

<sup>68.</sup> SOUTHALL (Aidan), A critique of the typology of states and political systems, op. cit.

المناطق السودانية ، وفي بعض الحلود المتداخلة للشواطيء الأفريقية ، وفي قسم من بولينيزيا .يذكر التاريخ القديم<sup>(60)</sup> بأن تنظيات عائلة قامت في روما أو في اليونان ، في اللحظة التي فيها المدنيات قد تشكلت : تدل على ذلك صورة الملوك نصف الدينية ، سلطتهم المضعيفة وثنائية أدوارهم .

د. ظهور بدايات الدول (٢٥٠ ـ إن التحول من الرئاسة الى الدولة البدائية بفترض ظهور سلطة مستقلة . يحدث أن تكون هذه مناطة بمن يمارس الولايـة ، لكن القاعـدة ليست مطلقة ـ توجد حالات ثنائية ، فيها لا يكون الذي يعمـل وسيطاً بين الجماعـة والمالم الاخر ، سبد الأجهزة السياسية . كمانت هذه الحالة صوجودة عمل مستوى متراضع ، في الثنائية بين أسياد النار أو الفاس والرؤساء ، في للجنمعات الفبلية .

منذ اللحظة التي يُعترف فيها للرئيس بحق فرض آرائه على مناوليه وحيث يُعطى الرسائل ، فإن المجتمع بينى على مبادىء نختلفة عن تلك المعمول بها حتى ذلك الوقت . 

يركز الملك الأخبار ، يتخذ القرارات التي تهم الجماعة بكاملها ويجملهم ينفذونها . في 
المجتمعات القديمة ، التطور هو مع ذلك مكبوح بعاملين : 1 ـ الثروات هي قليلة 
الترظيف ؛ الضرائب ضعيفة ويصعب استخدامها ؛ 2 ـ في غياب الكتابة ، الشفافية 
هي ضعيفة والرقابة على الأجزاء البعيدة لمجمل إقليمي هي محدودة بسرعة بسبب عدم 
أمانة نواب السلطة . في غياب البيروقراطية النظامية ووسائل إحيائها ، لا نكون سوى 
أمام بدايات دولة .

الموارد التي تفسح في مجال عمل السلطة هي عندثل متنوعة : فهي تأتي في بعض الاحيان من ضرائب على رأس المال تتفذها أقلية متصرة على الاراضي التي تحكمها ؛ أو ما تفرضه الدولة البدائية على الأماكن المجاورة ؛ بعضها في بعض الأحيان يكون ناتجاً عن مراقبة التجارة الخارجية . ليست التجارة البعيدة عادة نشاطاً آنياً وحراً يقوم به أشخاص فرديون ؛ فهي تكون منظمة من الحاكم الذي يحتكر المبادلات مع باقي العالم وعتفظ بأرباحها .

يذكر بولاني Polanyi ان العلاقات الخارجية للامبراطوريات البدائية ،

EBYEQUE (Pierre), L'aventure grecque, Paris, Armand Colin, 1964, 626 p. FINLEY (Moses I.), L'économie antique, Paris, Les Editions de Minuit, 1974, 242 p. Ed. originale: The sacient economy, 1973.

LLYOD (Peter C.), The political structure of African Kingdoms, op . cit.
 SOUTHALL (Aiden), A critique of the typology of states and political systems, op. cit.

POLANYI (Karl), ARENSBERG (Conrad), PEARSON (Herry) (ed.), Trade and markets in the early empires, op. cit.

كانت عندائر منظمة من مدينة أو مدينين: ذلك كان يسهل الاشراف الدائم. نلاحظ ذلك مثلاً في الصين الأموريائية ، كها في البينين ما قبل الاستمهارية أو في الأموراطورية الازيكية ( الكسيك قديماً ) يوجد الاقتطاع على شكل ضريبة أو آثارة كذلك ، لكن من الصمب جيايت بدون إدارة . كذلك يصعب نقله طالما كانت وسائل النقل ضعيفة . عندما يكون الاقتصاد رحوياً ، تكون الامكانيات أفضل نوعاً ما ؛ لكن لا ينبغي الذهاب بعيداً في التفكير : بدون ببروقراطية لمسك حساب صحيح للمبالغ المدنوعة أو المكينات ، يكون الاقتطاع متغيراً ويضعف مجموعه عند الإسماد عن المركز. كانت ممكم متطورة مثل علكة انكلولي Ankok أو أوغندة OUganda تتميز مع رسائها ، بترحال الحاكم والحاشية : كانوا يذهبون من مكان الى مكان ، يستهلكون ما كانت القبيلة قد سمحت باخذه من المزادين ، وما كان النبلاء بحملونه الى المراع في المذاعي قد أدين بمشل هذه الحركية ؟

أوجيت ضآلة الاقتطاعات الضريبية وصعوبة الاتصال بالمعلومات المادية ،
الاستمانة بالملاقات المجتمعية الخشية ، ليناء الدولة المولودة . يركز بيتر لويد Peter
الاستمانة بالملاقات المجتمعية المخشية ، كان الكثير من المالك البدائية بختار جهاز الحكم في المورع النسبية أو الاقليمية حيث امتداد الولاية التي استخدمت بني مشاركة كانت الحياة الشبلية قد أرجدتها منذ مدة طويلة . يضاف الى ذلك علاقات تفاوتية ووجود أعوان .

في صبيل الحد من الميول النابذة التي انتشرت حالاً ، لم يكن أمام المسؤول في الدولة البدائية ، سوى استخدام العلاقات المجتمعية التي تقاوم البعد بشكل أفضل . في معظم الأحيان ، كان يُسكن في المراكز الاستراتيجية أقاربه مُمن يعهد فيهم الثقة . هكذا كان تصرف الزولو Zoulou في القرن التاسع عشر (٢٥٠) . في دورة الملكية المغربية التي وصفها ابن خلدون (٢٥٥) ، كان أفراد القبيلة المنتصرة وذات البنيان المتين على دعائم المقيدة المشتركة ، هم الذين يقومون بهذا الدور ـ لكن البناء بنفتت منذ أن يذوب المتحدون من المسلالة في خضم الشعب الذي يحتويم .

في كثير من الأحيان، كانت السلطة تستند الى بني متفاوتة ساهمت هي في انتشارها

OBERG (K.), The kingdom of Ankole in Uganda, op. cit.
 LLYDD (Peter C.), The political structure of African kingdoms, op. cit.
 GLUCKMAN (Max.) The kingdom of the Zubu of South Africa, p. 25-55 de: FORTES (Meyer), EVANS-PRITCHARD (E.E.) (ed.), African political systems, op. cit.

IBN KHALDOUN, Prolégomènes, trad. de SLANE, Paris, 1863-1868.

وتخاف أن تزيلها : في ملكيات أفريقيا ما بين الأجار<sup>670</sup>، كان الحاكم ممثلاً ورئيساً للرعاة المتصرين ؛ شكّل هؤلاء الارستفراطبة التي يخضع لها مجموع المزارعين ، بعلاقة التفاوت الشامل والمعلاقات الشخصية من النوع الاقطاعي . في إطار مملكة انكلولي<sup>770</sup>، لم يئيّت أفراد العرق المتصر ، باهيا (Bahuma) سيادتهم على العرق المحكوم بيري (Biaru) الا بعد فرضهم نظاماً عشائرياً وبعد زرعهم أنصاراً علين .

مها كان التفنن الطبق هكذا لتأمين السلطة المركزية بنواب ضروريين لاعلامه وتنفيذ أوامره ، يبقى البناء هشاً والى حدٍ ما غير فشال . يظهر ذلك في شكلين : على الصعيد المكاني ، تصغر الرقابة شيئاً فشيئاً بسرعة مع البعد عن المركز ؛ على صعيد الصلاحيات ، تسجيل ما كان قد قرره الحاكم يتقلص .

يمقدار ما تكون الملاقة التي تحمي الدول البدائية قبلاً همي. ولاية / سلطة تكون تضم بدون عناه مكاناً عديدين يقبلون بالحاكم شرعياً ويكونون جاهزين للخضوع لولايته . لكن عملياً ، لا تعود السلطة ظاهرة في رقابة متهاسكة عندما يكون السيد بعيداً : الجغرافية السياسية للدول البدائية هي مصنوعة من هالات متعاقبة ، التسلط فيها ضعيف بالتدريج .. وفقاً لنموذج بلد ماغزن Bled Maghzen وبلد إمن سبيا Bled Bled ويلد إمن سبيا Siba الشريفين ( الدولة الشريفية .. المغرب ) .

بما أن الحاكم لا يستطيع البت سوى بجزء صغير من الطلبات أو التعهد في عملكته ، فإن تنظيم المكان يكون على مستويين : مشاكل الوجود العادي تكون محلولة على مستوى القطاعات (السلالية أو الاقليمية ) التي تشكل سلاح المجتمع . البنى المؤطرة تعاليج المشاكل العامة ، تقدم خدمات دينية الى كل الجياعة ـ وهذا يركز علاقة

MAQUET (Jacques), Pouvoir et société es Afrique, op. cit. MAIR (Lucy), Primitive government, op. cit. HEUSCH(Luc de.), Le Rwanda et la civilisation interlacustre, op. cit.

<sup>77.</sup> OBERG (K.), The kingdom of Askole in Uganda, op. cit.

NADEL (S.F.), Nupe state and community, Africa, vol. 8, 1935, p. 257-303.
 — The Kede: a tiverain state in northern Nigeria, p. 165-195 de: FORTRS (Meyer), EVANS-PRITCHARD (E.E.) (ed.), Africa political systems, op. cit.

NADEL (S.F.) Byzance noire. Le royaume des Nupe du Nigeria, Paris, Maspéro, 1971, 615 p. Edition originale: A Black Byzantium. Londres, Oxford University Press, 1942.

الولاية \_ وتقرر للحرب وللسلم مع المناطق المجاورة .

تبدو السلطة في الدولة البدائية ، للرؤية السطحية ، كأنها سلطة مطلقة تماماً وقريبة من السلطة البحتة . الحقيقة هي أكثر غموضاً ، كما يتبين من البنية الاجتماعية ذات المستويات العديدة ، قاعدة ثنائية المكان وثنائية المجتمع ، الشاملة في كل المدنيات التقليدية ، تجد هنا أصلها .

يبعث تركز السلطة ، في تنظيم المكان ، ظهور المركزية . بعد ذلك ، كانت قد وُجِدت ، هناك حيث يقيم الحاكم ، وسائل لم تكن موجودة قبلًا ، إمكانيات أكبر وبني اجتماعية أكثر تركيباً . ساعدت الموارد المستخرجة في ترسيخ الحظوة الدينية التي بررت في أعين الجميع السيادة التي يمارسها الحاكم : يركز بول هويتلي Paul Wheatley (٢٩) على المظيفة الثقافية الجماعية للمدينة في الصين القديمة كما في حوض البحر المتوسط القديم وفي عالم ما قبل الاستعبار.

أشكال الدولة البدائية هي أقل عدم اكتبال عندما يكون المكان الذي تنظمه صغيراً : هذا ما يفسر دور المملكة الصغيرة في الفكر السياسي الهندي(80) ودور الجهاعة الصغيرة ذات الأساس العرقي في اليونان قبل العصر الكلاسيكي (<sup>(8)</sup>. يعطى أثر التركز الى هذه الدويلات الصغيرة شُكل المدينة : ينبغي بالنظر الى قلةُ اتساعها أنَّ تكون دائماً كاملة ومستوعبة أكثر مما هي في حالة المكان الفسيح : سنرى ذلك بوضوح في دراستنا للمدنيات التاريخية.

في المدنيات القديمة ، بقى الشكل العام للسلطة ، الشكل الذي تمارسه الجهاعة على كل فرد من أفرادها: فهي جعلت الناس في قالب متكامل مع الوسط الاجتماعي المحيط . بفضل ذلك وفضل اختلالات التهديد ، عاشت هذه المجتمعات عادة في حالة حرب الجميع مع الجميع كما يفترض هوبز \_ هذا لا يحدث إلَّا في المجموعات التي تكون مؤسساتها ذائبة تصورياً ، كما هي الحال عند اله إيكس Iks لكولان تيرنبول Colen Turnbull (82) . كثير من الجهاعات هي مبنية بشدة ومصانة في السلم بقضل الشبكات المنتشرة لعلاقاتها الاجتماعية ـ هذا يعطى المكان ربحاً دقيقاً بدون تناقضات صريحة .

<sup>79.</sup> WHEATLEY (Paul), The pivot of the four quarters, op. cit.

DUMONT (Louis), Homo hierarchicus, op. cit.
 FOX (Richard F.) (ed.), Realm and region in traditional India, Charlotte, Duke University Press, 1977, 300 p.

<sup>81.</sup> LEVEQUE (Pierre), L'aventure grecque, op. cit. FINLEY (Moses I.), L'économie antique, op. cit. 82. TURNBULL (Colin), The mountain people, Londres, Picador-Pan Books, 1972, 253 p.

التوازن مؤمن بفضل جهد ثابت للضبط السياسي : يحرر تفويد المؤسسات ، المناط بها مصير الجهاعة ، وان لم يكن كاملاً ، طاقات هائلة ويسمح بتنظيم مساحات أوسع . فهو لا يلتني مع بنى ثابته طالما يقبت الفكرة الجهاعية غير كاملة لدرجة لا يمكن معها للاشكال المعالات المجتمعية أن تظهر .

## الفصل السادس

## البنية الاجتماعية للحضارات التاريخية

برتبط اختراع الكتابة ارتباطاً وثيقاً بتقدم المؤسسات السياسية : تبقى التنظيات المركزية غير فعًالة طالمًا بقيت الاتصالات البعيدة غير مؤمنة كفاية وكانت الذاكرة شخصية ومزاجية . الناسخ هو الشخص الرئيسي في الأنظمة التي توصلت إلى أن تسيطر على المكان والناس : فهو يمكن من الاتصال بعيداً ، ويسك بمحاسبة المقتطعات الضرائيية المفروضة ، ويجد من الاخلال بواجيات الوظيفة وإساءة استعمالها ، ويدير الاتصاد وإعادة التوزيع .

لاختراع الكتابة نتائج أخرى : فهي تعطى المجتمعات معنى الاستمرارية وتضعها في التاريخ الموضوعي، وتجملها معروفة أكثر، ومقلَّرة بشكل أفضل وتترك شواهمد تسمح يتفهمها في الداخل .

تختلف البنية اجتماعية للحضارات التاريخية بكثير من السهات عن بنية المجتمعات الفديمة، لكن الكتابة لا تكفي لأن تحول كلياً الظروف التي أعطت هذه الأخيرة شكلها : طالما بقيت تقنيات الانتاج خشنة ومتشددة في العمل ، يبقى على القسم الأكبر من السكان أن يتكفلوا بإستثيار المكان ـ الصيد البري والصيد البحري ، قطاف الأثمار ، وشيئاً ، الزراعة ، حياة الرعي استغلال الغابات والمناجم . السكان الذين ينصرفون الى هذه النشاطات هم بالضرورة منتشرون ، ويكون وقتهم لإينسع لملتقف . قبل اكتشاف المطبعة ، كان الشيء المكتوب يكلف كثيراً للرجة لا يمكن معها توزيعه بشكل واسع . بقيت المجتمعات بقسم كبير منها على هامش التاريخ : عاشت الجياعات الرعبة في عالم تسود فيه الشفاهية ؛ الظروف فيه لم تكن مختلفة كثيراً عن تلك التي كانت

تسود المجتمعات القديمة<sup>(1)</sup> .

لم تختف الأشكال التقليدية للتنظيم المجتمعي مع المجتمعات التاريخية: في اليونان الكلاميكي ، بقيت في الذاكرة ذكرى القبائل التي فيها كانت الانسانية الهيللينية قد انقسمت ؛ وقد بذل المصلحون الكبار أمثال كليستان Clisthène (2، كثيراً من الجهد لتخطى الحواجز التي كانت هذه البنى الموروثة تقيمها في وجه التطور الاجتماعي .

تتكون الأشكال السياسية عند المستوى الأعلى للحياة الاجتماعية من نوعين: الدولة أو النظام الاقطاعي . هذا كان يعني لمدة طويلة أنظمة مكملة بعضها البعض الآخر ، ويستدعي أحداها الآخر . هو ما أعطى لتاريخ الحضارات الوسيطة شكلاً دورياً - في الصين مثلاً ، أو الحضارات الاسلامية لحرض البحر المتوسط . كما تدلنا على ذلك أفكار ابن خلدون في مقدمته (<sup>3</sup>) عندما تكون السيادة التي تسمح مجارسة السلطة من مصدر شمولي ، لا شيء عاتى فيحد بحق البناء السيامي ، لكن وسائل الإدارة التي تضمنها ، ليست كافية لتأمين خلودها . إذا كانت واقعة في إقليم ضيق ، فإن السيطرة على المكان والناس تكون كاملة : تشكل الدولة \_ المدينة النموذج الكامل للبنيان السيامي للعالم التقليدي .

عندما توجد وسائل اقتصادية كافية تسمح للدول الكبرى بالتخلص من الحيائر التي تتآكلها ، تصبح الأشكال العليا لتنظيم المكان ممكنة : السلطة السياسية مستقلة تماماً في فرض نفسها في كل المجالات وفي التخلص من كل المعوقات التي كانت تتصف بها حتى ذلك الحين . نتجت الدولة التي وصفها هيغل في بداية القرن التاسع عشر ، عن المنجزات المحققة منذ نهاية العصر المتوسط : استخدمت سياسات رشيدة ؛ أتاحت . التحزات المحققة منذ نهاية العصر المتوسط : استخدمت سياسات رشيدة ؛ أتاحت . التطور الاجتهامي : تلك هي أحد عركات الانتقال من المجتمع التقليدي الى المجتمع الصناعى .

مبادىء التنظيم

أ\_ضغوطأت البيئة والمعطيات الاقتصادية \_ تستمد المجتمعات التاريخية حياتها من الاستغلال الزراعي والرعي . كلما كان الضغط السكاني ضعيفاً لا يؤمن أشكال الزراعة

Nous avons développé ce thème dans: CLAVAL (Paul), Eléments de géographie humaine, Paris, M.-Th. Génin, 1974, 412 p. —Principes de géographie sociale, op. cit.

LEVEQUE (Pierre), VIDAL-MOQUET (Pierre), Clisthène l'Athénien, Paris, Les Belles-Lettres, 1964, 169 p.
 VERNANT (Jean-Pierre), Mythe et penséc chez les Grecs, Paris, Maspero, 1965, 231 p.

<sup>3.</sup> IBN KHALDOUN, Prolégomèries, op. cit.

المتنقلة ، وتكون الفوائض عند كل نجمع زهيدة ويكون الامتداد عبر المكان للجماعات ضاراً ببناء سلطة قوية . البشريات المتعددة سابقاً ، الزراعات الدائمة ، وتربية المواشي القادرة أن تخلف أرباحاً هامة ، قدمت للسلطة ، الموارد اللازمة لوظائف الاتصال والسهر والرقابة التي بدونها كانت تبقى غير فعَّالة .

عقدار زيادة الكثافة السكانية ، أصبحت إدارة البيئة أكثر صعوبة : ينبغي التأهب لتعاقب زراعة الأرض وإراحتها ، تأمين الاسترداد والحد من آثار إنج اف التربة أو سوء تدبير القطم(4) . للتوصل الى ذلك هناك شكلان من وحدات الاستغلال ممكنان ، وقد لماً دوراً متغيراً وعادة متكاملًا في المدنيات الناريخية . في الحالة الأولى ، مسؤولية الوضم موضع التنفيذ كانت تعود الى جماعات؛ في الحالة الثانية كانت عملًا خاصاً .

الملكية الفردية الدائمة هي عامل تفاوت في الريف : فهو يعطى الذين بملكون الأراضي ، القدرة على تشغيل قسم هام من السكان لحسابهم . عندما تزداد كثافة السكان يصبح التنافس على الأرض أكثر حدَّة : الذين يرغبون في الاستنارات يقبلون بتعويضات متدنية وبتثبت تأثير كبار الملاكين.

بين العصر القديم والقرن الثامن عشر ، تطورت تقنيات تحسين الزراعة لكن التضيطات الفردية كانت أكثر من التجديدات الكبرى(5) . جرى تعلُّم كيفية مناوبة الزرع ،زيادة فاعلية استخدام قوة الحيوانات المنزلية ، كيفية استخدام الهواء والمياه الجارية من أجل طحن الحبوب .. وسهَّـل هذا بعض المهام وحسَّـن المردود ، لكنه لم يعدُّل الانتاجية الكلية للعمل . الثبات العام للتقنيات الزراعية يفسر استمرار الخصائص البنيوية البارزة ، الازدواجية بين جماعات مرتبطة بالأرض وجماعات مؤطرة قليلة العدد ، الزبادة العددية الكبرى للفئة الأولى ( على الأقل 80% من المجموع ) - والتأثير الحاسم للفئة الثانية(6)

Int. 1953.

SAUTTER (Gilles), Les structures agraires en Afrique tropicale, op. cit.
 WITTFOGEL (Karl), Le despoisme oriental, Paris, Les Editions de Minuit, 1964, 671 p. Ed. originale: Oriental despotiers, New Haven, Yale University Press, 1957.
 WITZELER (Robert), Ecology, culture, social organization and state formation in Southeast

<sup>5.</sup> SLICHER Van BATHE (B.H.), The agrarian history of western Europe. A.D. 500-1850, Londres, Arnold, 1963, DX-364 p.

CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, op. cit. WOLF (Eric R.), Peasants, op. cit.

BRAUDEL (\*\*) (Ternand), Li Gungue durée, Annales, Economics, Sociétés, Civilisations, n° 4, déc. 1957, p. 725-753.

BOIREE (J.H.), Economics and economic policy of dual societies, Haartem, H.D. Tjeenk Wil-

ب ـ النقايات ، النفود ، المبادلة ـ تحسنت وسائل النقل كذلك ، لكن بيطه ، 
تدجين الحيوانات ، البردعة ، الدواب المقرونة ، ذلّت النقل في طريق البر . بقيت هله
مع ذلك صعبة وكبيرة الكلفة . كانت معظم المجتمعات غير قادرة أن تحقق الاستثمارات
الضرورية لتسهيل استخدام الطرق في كل الأوقيات . كان يحدث أن تكون التقييات
الموسلة لهذه النتيجة معروفة ، كما تشهد على ذلك الأمبراطورية الرومانية وإمبراطورية
إنكا ، لكنها تكلف كثيراً : لا تتم الموافقة على هذه الترتيبات إلا لتسهيل انتقال الرسائل
وجنود الأمير .

النقليات بالطريق النهري وفي البحر كانت أنجح وتكلف أقل . وقد سهلت بعض الوسائل ذلك : استخدام قوة الهواء ، قيادة دفة السفينة ، بوصلة ، وبذلك رسَّخت هذه التحسينات .

ليس من المعقول أن يتم التبادل بعيداً عبر القارات ، لكل ما يكون منتجاً في موضح : التكايف باهظة ؛ القسم الأكبر من الانتاج كان يُستهلك من الذين حصلوا عليه أو بادلوه في إطار ضيق ؛ الاتجاه كان الاقتصاد المنزلي للتموين الذاتي والاتتفاء البادلوه في إطار ضيق ؛ الاتجام كانت المناطق ذات المحلين . فقط بعض السلع تحتمل التنقلات الطويلة . كانت المناطق ذات الاقتصاد المفتوح تمتد على ضفاف البحار والأنهار الكبيرة حيث ظروف الابحار كانت مؤاتية .

في الخلايا الضيقة ، يمكن أن يأخذ تنظيم المبادلة شكل عمليات تجارية ، شكل إعادة التوزيع ، أو العطاء وما يقابله<sup>(®)</sup> . في الحالة الأولى ، لا يكون استعمال النقود ضرورياً : توجد معدلات إنضاقية للتعادل بين المنتجات ، تجيز العمليات المنظمة والمتوازنة (<sup>®)</sup> .

تتغير الظروف عندما يصبح المجتمع أكثر امتداداً. لا يتلام اقتصاد المطاء والتبادل مع علاقات بين أناس منتشرين موزعين على أراضي واسعة . بجعل السلم الذي يستند اليه تصنيف المزايا أكثر موضوعية ، وتصرفات السلوك المتوقمة أكثر

RENOUARD (Yves), Information et transmission des nouvelles, p. 95-142, de: SAMARAN (Charles) (sous la dir. de), L'histoire et ses méthodes. Paris, Gallimard, 1961, 1773

POLANYI (Karl), ARENSBERG (Conrad), PEARSON (Harry) (ed.), Trade and markets in the early empires, op. cit.

the carty empires, op. cit.
DALTON (George), Economic anthropology and development, op. cit.
9. BOHANNAN (Paul), DALTON (George) (ed.), Markets in Africa, op. cit.

عقلانية ، نتوصل بشكل واضح لتوسيع مضمون الهبات : المظاهر الحاربية للنظام الداخلي تجبر الناس في كل مكان ، على التوافق مع النياذج العامة للاعتبار ، لكنها تفرغ اقتصاد الهبة والتبادل من قيمته النفسية وتحرمه من وظيفته الأولى للضبط<sup>(10)</sup>.

اقتصاد إعداة التوزيع هو أكثر فاعلية من أجل بناء بجموع هام : بالامكان تحقيق غرائب في كامل بلد ما ، جمعها في غازن تحفظ فيها استعمالها وفقاً لحاجات الأمير ومستلزمات سياسته (11) . لكن ضعف ما تشمل عليه السلع يشكل عائقاً : يكن النوصل بدون تعب كبير لاجراء تقدير صحيح للخل الجاعات المحلية ، لكن لمدم وجود وسائل نقل معتدلة الكلفة ، فلا يمكن ارسال ما اقتطع بعيداً . كلها كانت إعادة التوزيع عينية ، فهي لا تلتقي في دورة عامة .

تكون المبادلات التجارية محدودة عندما تكون مرتكزة على المقايضة ، منذ اللحظة التي فيها تستخدم معادلاً شاملاً لا تنفير قيمته وينتقل سريعاً ، يصبح ترحيل الناتج المبيع أقل كلفة : يتضاعف ما تشتمل عليه العمليات في الجملة عندما تكون النسويات بالنفرد . تحفض المقاصات حركات النقود المسكوكة ويلطف الاعتباد النظام : في الريحة ، تحويلات الأموال لا تكلف شيئاً . يكن إبراز الرصائد بالاعتراف بالدين ؟ التصاد السوق ، وهو عادة يتميز قليلاً عن اقتصاد الهبة في الحلايا الشبه مكتفية ذائياً للمالم الريقي . يغدو فردياً عند ما تكون العلاقات بعيلة .

تظهر علاقة اسسة بين النقود واقتصاد اعادة التوزيع . النقود هي ضرورية لتوسيح رقعة المبادلات التجارية . فهذه توفر للسلطة مادة ترسِّخ بسهولة اقتطاع الفهرائب . كلها كانت السلع المطلوبة من الحكومة لازمة التخزين والحفظ في غازن ، فإن نقلها يصبح صعباً ويكون تجميعها معوقلاً للحاجة للحراسة . عندما تؤخذ الضرية نقداً ، تغنغي هذه الضغوطات : ما تُجصَّل في مكان يمكن أن يأخذ مساره حيثها يكون مطلوباً ؛ وما كان موضوعاً جانباً ، يعاد الى دورة الاقتصاد في الوقت الذي يراه الأمير . عندما يكون قسم من المسكوكات بجمداً في الخزية العامة ، تظهر بوادر التكاش . وعندما يعاد ضبغها في الدورة ، تصبح على العكس من ذلك ، بوادر التضخم هي الملمومة ، هذه الحركات تسبب اختلال التوازن في جسم المجتمع . يصبح نطاق تدخل

CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, op. cit., p. 180.
 POLANYT (Karl), ARRINSBERG (Conrad), PEARSON (Harry) (ed), Trade and markets in the early empires, op. cif.

السلطة واسعاً ، وتعرف بعد اختراع النقود الانتيانية والمصرفية ، كيف تؤمن الإدارة الرشيدة للاقتصاد .

الوسائل التي تملكها السلطة لانشاء تقسيم إداري ، للاستعلام عن كل شيء ، لتسير الأوامر ومراقبة التنفيذ ، تتوقف اذن على انطلاقة الاقتصاد النجاري : طلما ان الاتخفاء الذاتي هو السائد ، تكون التحويلات جد صعبة لدرجة تصبح معها الإدارة المركزية لامكنة شاسعة هي عادة غير فعالة . مع تغير آفاق النجارة الكبيرة ، كل شيء يغير : تصبح الحلقة السياسية مستفلة ذاتياً بشكل كبير وتخلص السلطة من الحوادث المحتملة . الفترات التي فيها يمكن للبنى الاقتصادية أن تزدهر هي تلك التي فيها تكون المبادلة البعيدة هي الأكثر تطوراً وانتشاراً : تسلسل هلمين الواقعين يجري بالتبادل ؟ يوفر الأمن الداخلي واحتمام المقوانين جواة أكبر عند النجار الصغار والكبار وعهزي البضائع ؟ كيا أن استعمال النقود في الاقتصاد يوفر إمكانيات متزايدة لاتطاع الفرائب واعادة التوزيع للسلطة المركزية .

ج - الاعلام ، الاتصال والكتابة - تملك المجتمعات التقليدية الكتابة : يرتبط ابتكارها عادة بظهور البنى السياسية الواسعة . كانت الحضارات السابقة لكولومييا ، التي تجهل دلالات الاصوات ، الكلمات أو مقاطع الكلمات ، تـطبق وسائـل لحساب الأعياد أو الاشارات المادية - عقد الحبال الرفيعة مثلاً - لاطالـة عمر الـذاكرة : لم يكن الامماء المقسودة هى ذاتها .

تلقين القراءة والكتابة هو امر طويل ومكلف، طالما كانت الدعائم غير جيلة حيث يمكن كتابة الرسائل وإكتارها. فقط بعض الجهاعات كانت تستطيع ذلك. في العالم الريفي ، كان ينقص السكان كل ما هو ضروري لإدارة الاستثهارات جيداً: الكتابة سلعة ترفية . وحتى يكون الناس على استعداد للاستعانة بها بطريقة عادية ، تلزمهم حوافز إقتصادية فوق العادة .

تنسجم الكتابة مع مسك الحسابات أو إرسال الأوامر ، في الطلبات أو المفاهيم المجردة ، بشكل أفضل من نشر التقنيات المستعملة في الحياة المعاشة يومياً للمزارعين والحرفيين . هي أداة في خدمة النخبة ، أداة ضرورية للسلطة ، لكنها ليست كذلك وسيلة مقدمة لكتل السكان من أجل قطع العزلة التي تحيطها بها صعوبة الاتصال . هي توفر للجياعات المؤطرة ، المدنية عادة ، احتكار العلاقات البعيدة : الى هذه السمة تدين الحضارات القديمة بالمظاهر الماساوية لمزاج سكانها ؛ هؤلاء هم عادة المستغلون ،

المسلوبون ، المحتقرون ؛ تشهد ثوراتهم على خيبة أملهم ، لكنهم معرضون للفشل لانهم يصطدمون بالمالكين أصحاب الاستيازات . الذين ولوكانوا الآتلية ، يملكون فصل الحطاب ، لأن باستطاعتهم الاتصال بسهولة . على العكس من ذلك ، ان الذين يعارضونهم غير قادرين على تنسيق حكاتهم .

أعطى اكتشاف الكتابة للرئيس الإمكانية لتأمين تنفيذ الأوامر التي يصدرها . منذ اللحظة التي يتلقى فيها حساباً عما يجري بعيداً ، يكون من السهل عليه أن ينشىء شبكات متوازية لتداول المعلومات ، لمراقبة إحداها بالأخرى ، والاحتراس من ظهور سلطات مستقلة في كل موكز اتصال في الهرم التسلسلي . حتى يستطيع الأمير إقامة الإراف دائم على المكان الذي يمكمه ، تلزمه إدارة مخلصة ؛ وهي محكة بفضل وسائل الاتصال للبعيد . باستعمال الكتابة ، يكن ايجاد بني إجتماعية على قاعدة الإرادة، فيه يستبعد المعارضون ومن يسيء التنفيذ ، وحيث تزافق مصلحة كل فرد مع مصلحة الرئيس ؛ تبدأ مرحلة البيروقراطية التي استخدمت للسيطرة على المكان ، علاقات التضامن ومناخ الثقة الخاصة بالعائلة وبالاتفاع أو الشيرة . هذا التطور بعليء . ظهرت أولى البروقراطيات من النموذج الحديث في تفاهرة المجارية المحارجة الشتركة تفاهلة الإحادث للمصلحة الشتركة عققة بسهولة : إنتشرت في النطاق الديني قبل أن تصل الى العالم السياسي أو إلى نطاق الأنفات .

منذ اللحظة التي تبدأ فيها البيروقراطيات بالتصور ، يدخل الى المجتمع سلم متوسط للعلاقات اللامتوازية للسلطة : بين الرقابة الحفية للكل على الكل التي تميز الحلايا المحلية وتسمح لها بالعيش دون مؤسسات سياسية مستقلة ، وبنى الدولة التي تضم بجتمعات كبيرة في إطار مشترك وتشكلها وفقاً لإرادة وحيدة تتوسط تبعيات وأوامر تقلب الحياة اللينية ، الحياة الإدارية ، الحياة العسكرية والحياة الثقافية . هذا لا يعني كها في علاقة الاتباع ، علاقة متفاوتة محددة برقابة وسائل الانتاج أو الاعلام : يستج تماسك البيرقراطية من قدرتها على إنشاء إطار مكتسب للسبب المستهدف للتنظيم والذي يوفر الشفافية التي بدونها لا يمكن أن ينجح .

تاريخ حضكارات العصر الوسيط هو بقدر كبير تاريخ إنشاء البني الملائمة للسيطرة على جاهات متعددة وأمكنة شاسمة : هو مكون من إنجازات تلتها انكفاءات ؛ يلزم في الواقع شرطان حتى تبرز الأنظمة الفاعلة : الأول اقتصادي الثاني للاتصال ؛ من النادر أن يكونا معاً في وقت واحد ؛ هبوط التجارة البعيدة أو ضعف التضامن الايديولوجي الذي نرعاه الاتصالات البعيدة ، هما كافيان لاقحام كل شيء .

د السيادة ، الايدبولوجية وهاكل الاتصال . في المجتمعات القديمة حيث الايدبولوجية ، وكل البالغين يشاركون بالتساوي في نظام القيم الأساسية . يوفر لهم التنقيف معرفة متصائلة للقواعد والعادات تؤدي الى ترسيخ ملحوظ للقيم داخل أنفسهم . كل فرد هو قادر أن يحكم على مدى توافق الأعمال مع النموذج المقبول من الجميع : ذلك هو أساس الرقابة المتبادلة التي كنا قد بيًّا فاعليتها ، والنظرة الدائمة التي تجبر الناس على عمل ما هو مطلوب منهم إذا كانت دوافعهم الخفية تتجه نحو منحى

في سبيل تحقق ولادة التأثير الايديولوجي ، وتأمين تركزه في أيدي البعض ، تحبب معارف باطنية بحفظ جا بعض المطلعين . يرتبط ظهور تفوَّق صانعي الايديولوجيات عمارسة الفكرالبري(12) ويالتفسيرات المبنية على المائلات والرموز التي تحملها الطقوس والفكرة التي تعبر جا عادة عن نظام تسلسلي شامل . هناك مجد تكون المجتمعات الهرمية والدول البدائية أساسها : يوفض كل فرد أن يمارس كل ما يتوجب عليه ويتنازل عنها للمطلعين ليقرروا قواعد للحياة الحاصة والعامة .

هذا التحول في المجتمعات القديمة ، قادر أن يولّد تفارتات عميية في اثينا قبل إصلاح سولون Solon ، كان الباتريد Eupatrides مجتكرون الوصول الى النظام ويستفيدون منه في ممارسة تحكّم صعب . وصايا سولون قضت على هذا التفاوت : كل إنسان يستطيع بعدها معرفة ما يترجب عليه وما هو مطلوب منه أن يفعله ؛ كل فرد يستطيع أن مجكم على الاعمال بطريقة ذاتية .

للكتابة عادة تأثيرات معاكسة: فهي تقوى عندائد استقلال الايديولوجية يستطيع من يعرف الفراءة أن يتوصل الى النصوص التي تؤسس النظام الاجتهاعي وهي المكشوف عنها من الله هو حافظ للحياة المشتركة والذي يفرض فيها القيم والاعتبارات والمؤسسات. بعض المصلحين لا بجتاجون لأن يستعينوا بما وراء الطبيعة ليصنعوا طرقاً جديدة لتصور الحياة الاجتهاعية . الكتابة تنشر أفكارهم . وبدلاً من كون سكوني حيث نحولات النظام الاجتهاعي لا تنتج الا من الاشتقاق البطيء للتثقيف ، تقام وسائل تستطيع أن تبلم في وقت قصير الأسس الايديولوجية للحياة المشتركة . سلطة الاشراف التي للجميع على الجميع لا تلغي . لكن لتكون ضالحة ، وجب ان تنقد وفقاً لمبادئ منزلة ، أو مبرهنة قبل أن تكون وفقاً لمبادئ .

<sup>(12)</sup> ليغي - شتراوس ، والفكر البرّي،، ترجمة د.نظير الجاهل، عن المؤسّسة الجامعية للمواسات والنشر، بيروت ، 1987

إذن وجدت المجتمعات المتوسطة أنها تواجه طريقين لتعريف الولاية : الأول يعطي الأولوية لتقاليد المجموعة ، والثاني لتفكير من يمنازون بالحكمة ، لمرفتهم بالتصوص ، أو للإرادة العليا التي تلهمهم . النموذجان للولاية يوميان لتأمين انتصار المبادىء المشتركة وينتهيان الى إعطاء الجميع مسلطة الحكم معنوياً على أفعالهم . وهما يعززان محارسة الأشكال الجماعية للرقابة الاجتماعية ، لكنها لا يكونان دائماً متلائمين مع بعضها .

لم تعرف المجموعات الريفية الكتابة ، ووجدت نفسها عمولة على الوثوق بالمبادى. الحُلقية والسياسية التقليدية ؛ ويقيت مخلصة لفلسفات اجتهاعية معنادة ومُعاشة لانها تستجيب لحاجات شعبية . في المجتمع المؤطر ، تتشر طرق التفكير الحديث في المقابل ، بسهولة كبيرة وتنتهى الى استبعاد التقاليد .

المجتمعات المتوسطة لا تتصف فقط بثنائية نمط عيش المجموعات والنخبة المؤطرة : فهي تكشف عادة معارضات عميقة في الايديولوجية بين عالم المدتية والأرياف . وهذا يتميح طوال فترات طويلة ، تماسك البني السياسية التي تختلف فيها المبادىء على مستوى الحلايا المحلية ومستوى المجموعات كلها

تُسم بميزات البنية الاجهاعية للعالم التقليدي بشكل واضح ، بتنظيم المكان : يدو الهامش المتروك للاستقلال الذاتي الذي تحتفظ به الحلايا المحلية ، وصعوبة تامين الشفافية ، في النتوع الاقليمي للعادات لطرق التقييم والأشكال السكن الريفي ؛ يتجل العمل الموحد لشكل السلطة المؤطرة ، بانتصار الديانات ذات الهلف الشمولي ، وثبات البي السياسية الكبرى ، وتماثل القيم المقبولة في كل مكان من النخبة . تتشابه المدن الرومانية كيا تنهائل الكاتدرائيات الفوطية .

الدولة (13)

تتظم البنية السياسية التقليدية حول ثلاثة نماذج كبرى: الدولة ، النظام الاقطاعي والدولة المدنية . المناطام الاقطاعي والدولة المدنية . المشكلان الأولان مؤهلان لتنظيم أمكنة فسيحة ، لكن بطريقة غير كاملة ـ وفي الحالة الثانية بإيجاد فسيفساء من وحدات منضدة مستقلة . الدولة المدنية هي مؤهلة أكثر لتأمين إطار فعّال ، لكنه من الصعب أن تتومع دون أن تفقد

KRADER (Lawrence), Formation of the state, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1968, X-118
 P. EISENSTADT (S.N.), The political systems of empires, New York, The Free Press, 1963.

 BEPIDER (England) (cd.), State and society, Berkeley, University of California Press, VIII-648 p.
 WEBER (Max.), Economic et société, sp. cit.

ماهيتها . وقد توصلت الى ذلك في بعض الاحيان ـ في اليونان وروما ـ لكن بعد أن أصبحت جهازاً لدولة أكثر شمولاً .

بدأت الدولة تتشكل قبل أن يُفتح الناريخ . حققت تركيب الولاية والسلطة البحتة اللازمة للاشراف والرقابة على مجموعة كبيرة .

أ\_ المصادر الايديولوجية للسيادة وعلاقات الدولة والدين

تنتج شرعية الولاية من انتشار الايديولوجيات التي تضع الانسانية في كون تسلسل ؛ ينتظم هذا وفقاً لحلقات تتكرر من مستوى الآخر؛ والمجتمع هو انعكاس للبنية المتظمة للكواكب والنجوم ـ هناك تجد وقائع النبعية والترتيب الهرمي للجسم الاجتماعي ما يبررها(14).

لا ترجع شرعية الدولة في معظم المدنيات المتوسطة الى تفويض للسلطة مصدره الشعب ؛ ما هي إلا موافقة الجميع على نظام أعلى تقدمه السياء.

التوافق الاجتهاعي الذي يرسِّخ السلطة هو ثمرة تصور جديد للانسان ، للمجتمع وللقوى التي تحكم العالم . وقد طورتها جماعات ذات وظيفة دينية ، وهي تملك بهذا الواقع تأثيراً كبيراً : فهي تحدد المثال الذي يكون على السلطة أن تحترمه لتكون مقبولة من الجميع .

إذن ، تعمل شبكتان مستقلتان في المجتمعات المتوسطة ، من أجل تحقيق مسار الحكم الجي : الأولى تأخذ ، تبكر وتجمع الايديولوجيات ؛ وتتكفل الثانية بالوظائف السياسية . نظراً لأن تبرير السلطة لا يرتكز على عقد متفاوض عليه وفقاً لطريقة هوبؤ ، بل على فكرة تسلسل طبيعي ، فالحاكم هو فيض من قوة عليا . وهذا يعطيه ولاية لا اعتراض عليها ، لكنها تكون محصورة بما هو متوافق مع النظام الأخلاقي ، ويعطي الحق بالرقابة للمؤتمين والمترجمين للايديلوجية : وهكذا يكون ارتباط الدين والدولة شديداً .

1 - توجد ظلال فروقات لهده البنية الولاية والسلطة . يجدث أن يكون الجميع في بنية سياسية ، يعتنقون نفس المقيدة - ثلك كانت لمدة طويلة حالة أوربا المسيحية : يتسلم الأمير سلطته من الله (13) ، وهو ذو حق الهي ، وبما أن الجميع يدينون لإله واحد ، فكلهم خاضعون لنفس الموجبات والحقوق . نكفل الكنيسة البني السياسية

LEGENDRE (Pierre), L'amour du censeur, op. cit.
 GUSDORF (Georges), Les origines des sciences humaines, Paris, Payot, 1967, 500 p.
 FOUCAULT (Michel), Les mois et les choses, Paris, Gallimard, 1965, 400 p.

<sup>15.</sup> BLOCH (Marc), Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg, Bibliothèque de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, 1924, 542 p.

لكنها لا تراقبها ؛ لا تملك تجاهها سوى مسلكاً مترقباً : تحترمها طالما كانت السلطة تحترم القانون الطبيعي الذي يسمح لكل فرد أن يعيش عيشاً لاثقاً ، وتعطى الجميع الفرصة لمارسة الشعائر . لا يعني هذا ان الحياد غير اكتراث ، لأنه يبقى على الحكام أن يقدموا حساباً عن أعمالهم الله عبر الكنيسة التي سلطتها العقائدية تشمل الدولة .

2\_ توجد فلسفات إجتماعية فيها لا تنتظم الاختصاصات الدينية والسياسية مع بعضها بنفس الطريقة. في المجتمع الهندي ، الشيء المقدس هو في جوهر كل الاهتهامات ، والمسؤولون عن الطقوس هم على رأس التسلسل الاجتماعي(١٥) . تكفل ديانتهم النظام السياسي ، لأنها ترتكز على فكرة تفاوت أساسة بين الناس وتعوِّد على التعامل في العلاقات الاجتماعية وفقاً لمصطلحات التسلسل ـ لكن دائرة المعتقد هي بعيدة جداً عن العالم الذي فيه اهتهامات السلطة غريبة عنه : أعمال الحكام في نطاق لا علاقة له بالإخلاقيات ؟ لا تتميز سلطة على أخرى حيث أن لا أحد يمكن أن يكون سوياً . الولاية التي يتمتع بها الحاكم ليس لها نفس العمق كها في السابق . من المقبول أنه يحكم ، وأن يستطيع جباية الضرائب وأن يختار الجيوش ويستعمل القوة لفرض احترام أوآمره،مز أحل مقاومة أعدائه أو للاستيلاء على ممتلكات جديدة: ، لكن الذي يأتي ويقلب الحكم ، يستطيع حالًا التوصل الى نفس الشرعية ، نظرا لأن كل سلطة قادرة على أذ تفرض الطاعة لما هي في النظام الشامل الذي يرويه علم الكون ويبنيه .

3 ـ على عكس الأوضاع التي فيها يشرف التأثير الايديولوجي من عل على المجتمع الذي لا يكترث باشكال الحكم ، توجد حالات حيث المعتقدات التي تبرر ممارسة السيادة ، تقدس الدولة ، أو الأمير الذي يجسدها . التسلسليتان وهما تسلسلية التأثيرات الايديولوجية وتلك التي للسلطات ، تندمجان عند القمة : الكهنة هم أدوات الدين ، لكن لهذا الأخبر بعداً سياسياً ببعث الغموض في علاقتهم بالحكم . فهم يراقبونه بالمدى الذي يحددون فيه الايديولوجية التي يجب على كل نظام أن يخضع لها ـ لكنهم يقبلون بسيادته كأنها لممثل للألوهية على الأرض . نجد مثل هذه الصورة في الشرق القديم -من فرعون الى الاسكندر ـ. في روما القديمة حيث نسخها أوغيست عن الملكيات الهيلَلينية \_ في أميركا ما قبل الكولومبية أو في الصين الأمبراطورية(17).

DUMONT (Louis), Homo hierarchicus, op. cit.
 FOX (Richard F.), Realm and region in traditional India, op. cit.

WHEATLY (Paul), The pivot of the four quarters, op. cit.
 GRANET (Marcel), La civilisation chinoise, Paris, La Renaissance du Livre, 1929; Albin Michel, 1988, 505 p.
LOMBARD (Denys), La Chine impériale, Paris, PUF, 1967, 128 P.
GERNET (J.), Le monde chinois, Paris, A. Colin, 1972, 768 p.

يسمح تقديس السلطة بأن تنظم في بنية واحدة ، شعوب لها معتقدات دينية غتلفة : وحتى يكون الأمر ممكناً ، يكفي أن تكون الليانات متعددة الألفة أو حلولية (أي أن الله والطبيعة واحد) وان تكون قادرة على الامتداد الى طقوس الدولة دون أن ينل ذلك بمادئها . في الصين القديمة ، تتعايش المكونغوشية ، الطارية ، البوذية والطقوس المنزلية ، دون أن تعيق عمل المؤسسة الأمبراطورية . قبل الاسكندر في غزوه للبلاد التي أخضعها ، أن يظهر في مظهر الحاكم الإلهي التقليدي . بالرغم من مقاومات البونانين والمقدونين ، تمكن من ذلك ؛ وقد جي دفعة واحدة إرث داريوس Darius بزواجه من ابته وتقمص بلالك لقب ملك الملوك .

يمسك الأمبراطور بولاية تتفوق على تلك التي هي لكل الديانات ، وتسمح له بأن يجكم دون أن يكون ملزماً بما يبرر سمو مركزه : هو أداة لارادة علما فوق كل المجموعات ، وهذا يعطيه ارشادا ربانياً شاملاً . الديانات الموحدة هي الوحيدة التي ترفض عادة المبدأ الأمبراطوري ( الأمبريائي ) كها تشهد على ذلك مقررات اسرائيل وبابل وروما . لم ينضو المسحيون في الامبراطورية إلاً عندما وضعت هذه الأخيرة شموليتها في خدمة المفدة الحفية .

4. ينبغي التفتيش على أساس الدولة التقليدية في هذه الايديولوجيات : فهي تركّد رابطة مباشرة بين إلحاكم والشعب الذي يسيطر عليه ؛ في بعض الأحيان تكون هذه الرابطة متائلة وتذكّر الجميع بتفاهتهم ؛ وقد تنوعت فيها مضى حسب الفئات والطبقات الشعبية ، لدرجة أن الحقوق والواجبات كانت تنغير وفقاً لوضع كل فرد . لكن في كل مكان كان القوم فيه يثقون بالسيادة المخوّلة للأمر ، فإن سلطته هي من حق مطلق : على مستوى الموجبات ، لا يلعب التأثير دوره .

البعد الايديولوجي للولاية / السلطة هو إذن بعد جغرافي<sup>(13)</sup> : كل اللين يكونون معرضين للقبول بنفس المبادىء ونفس التسلسل ، يمكن أن يمتزجوا في نفس المجموعة ؛ الامتداد الاقليمي ليس ضرورياً .

عندما يكون الدين أو القيم العلمانية التي تؤمس الايديولوجية مرتبطة بجياعة معينة ، بسلالة أو بشعب ، فإن المساحة التي تشملها علاقة السلطة ، تكون منذ البداية عدودة .

بالمقدار الذي فيه يضع الرعابا مصيرهم في يدي أمير يكون ضامناً للنظام،

<sup>18.</sup> GOTTMANN (Jean), The significance of territory, op. cit.

وعِيْسُد التسلسل اللازم لكل شيء ويشارك بما هو ألهي ، فإن التجانس التفاقى للمساحة آلحاضعة خكمه لا يكون ضرورياً ، كل الذين يخضمون للسلطة مازمون بالطاعة ، لأنها تعبير عن النظام الذي يجب أن يخضم له الجميم .

5- الايديولوجيات الأمريالية هي إذن المخولة أكثر أن توجد أمكنة واسعة . في مبدئها ، هي أساس شمولي : يجب أن يفرض الأمر على الجميع ويخضعهم للقانون العام من أجل خير الانسانية والمجد الكبير للأمير . عندما يوجد للولة تدار وفقاً للمبدأ الأمريالي ، جيران ، فمن الطبيعي أن يكون هؤلاء في مركز أفن . الامبراطورية ليس لها حدود بللمني الذي نفهمه اليوم ، أي حواجز تفصلها عن دولة غيرها ، لكن منظمة متقلمة للمراجة يمكن إخضاعها لقواعد الادارة والسلام المشتركة ، فهي تتوسع وقتد ؟ يفت توسعه عند حدود العالم الماروح "الأن . تلزم فوائض هامة لتسير الادارة ، للجيشة أو الكنيسة ، المناطق الزراعية على حرق الأرض أو الحياة الرعوبة ، ليست صالحة للبناء ألم يحالة سلطة تعرف الثمن المطلوب دفعه في تقسيم ناجح للبلد .

تنتهي الأمبراطورية الى ورطة أو الى حائط يفصلها عن تنعوب غير قابلة لأن عُكم ، وتعرِّض للفشل نزعتها الشمولية : رفضت روما الاماكن التي لا تزال غابات، للجرمان ، وفي الأراضي البور للبيكت ، وفي سهوب وصحارى افريقيا : توقفت الصين هناك حيث الزراعة أصبيحت صعبة وحيث بدأت المدنيات المترحلة التي تحكم آسيا الوسطى .

6 عندما لا يكون مبدأ الولاية موجوداً في تفوق السياسة ، لكن في التلاؤم مع الهام ديني ، فإن نزعاته التوسعية تكون شديدة إذا كانت العقيدة شمولية . الاسلام برهان على هذا : خلال قرن ونصف ، استطاعت قبائل الحجاز القليلة التهاسك من قبل ، أن تبني أمبراطورية واسعة فاقت امبراطورية الاسكندر ؛ الحدود ليست سوى خط هدنة ، على امتداده توقفت لمدة أعمال الفتح .

لكن الفرق بين التشكيلات السياسية المسلّحة بأيديولوجية امبريالية وتلك التي تكون السلطة ثانية بالنسبة الى العقيدة الدينية ، فهو يظهر بسرعة : عندما يتوزع

<sup>19.</sup> MARCH (Andrew L.), The idea of China, Newton Abbot, David and Charles, 1974, 167 p.

المؤمنون على إمارات (ولايات) ، فإن هذه الأخيرة تدين بنفس العقيدة , ولها نفس التوجهات الدينية , نفس النزعة ونفس الفلسفة الاجتياعية ، لها نفس الحق بالعيش واختصاصات ولاية متياثلة .

عرف الغرب نفس التطور بعد انتصار المسيحية . الفكرة الامبريالية بقيت : واستطاعت تحسين علاقتها مع العقيدة الجديلة ؛ وكانت شمولية الدين وشمولية السلطة متعاونتين . تغلبت بيزنطية (٢٥٠ لمدة طويلة على الأزمات الحادة بفضل هذا التقارب . لكن الظروف التي سادت ابتداء من القرن الخامس في الغرب المسيحي أدت الى ظهور بوادر أخرى للتنظيم. لم يكن البرابرة الذين دخلوا في الامبراطورية متشربين بالايديولوجية الرومانية من أجل الاحساس بعظمتها والعمل كأدوات لها. من اسبانيا وافريقيا الشهالية الى بريطانيا وجرمانيا ، تمركزت ممالك عرقية وحربية . بقيت الفكرة الامبريالية كأسطورة عند الذين يحلمون بالعالمية واحياها شارلمان. لكن الامبراطورية المقدسة لم تترصل الى الامتداد الى كل المسيحية : الأمراء الذين أفلتوا من حكمه وهم مسيحيون ، لم يكونوا بحكم القانون مساوين للامبراطور؟ هذا ما كان يعلُّمه المستشارون القانونيون للك فرنسا: الملك هو أمبراطور في علكته . بالرغم من مساعدة البابوية لمدة للفكرة الأمير يالية ، فقد فقدت قوتها الغابرة . هكذا تكونت الفكرة الحديثة ، الفكرة التي تعتبر أن الدول متساوية قانوناً . الحدود تفصل عندئد جيراناً تستحق أن تعيش على قدم المساواة وأن تزدهر . رسم جان غوتمان Jean Gottmann (<sup>21)</sup> بإتقان تطور المبدأ الاقليمي الذي تتضمنه أيديولوجيات السلطة : من الامبراطورية الى المملكة ، ننتقل من عقيدة عالمية الى تنضيد مساحات هي في وقت واحد مماثلة ومختلفة . ان العلاقة بين أبديولوجية دينية ، أيديولوجية سياسية والارتباط الاقليمي لم يظهر واضحاً إلا في القرن السادس عشر ، عندما تمزقت المسيحية : أظهرت الصر أعات بسرعة أنه لا يمكن إعادة بناء الوحدة المهدمة ؛ ولتأمين السلام ، تبنت المانيا لما بعد أوغسبورغ الحكمة القائلة : (Cujus regio, ejus religio) أي لكل مملكة ديانتها ، ولكل وحدة سياسية ، أيديولوجياتها السياسية والاجتماعية والدينية ؛ بين السيادات والملكيات المختلفة المحددة هكذا ، المعارضات بارزة لأن كل واحدة تعتبر نفسها صاحبة حقيقة تجابهها مع كل الحقائق الأخرى ، لكن أوجه التياثل كذلك نوجد ، باعتبار أ البنية الاجتماعية هي ذاتها

<sup>20.</sup> BREHIER (Louis), Le monde byzantin I: Vic et mort de Byzance, Paris, Albin Michel, 1948, 603 p.

<sup>21.</sup> GOTTMANN (Jean), The significance of territory, op. cit.

في خطوطها العريضة ، وإن كل دولة معترف بها من كل الدول .
 ب ـ مظاهر الضعف في الدولة التقليدية : استحالة رقابة المكان ـ

الدولة التقليدية هي مع ذلك ولدرجة كبيرة، أقل منعة وضنطاً مَّا تشُّعيه الايديولوجية التي تدعمها : الوسائل التي تملكها لتثبيت وإدارة المكان الذي تشرف عليه هى زهيدة .

على السلطة أن تلجأ الى الضغط المادي من أجل الحؤول دون تكاثر غير المتطين 
ومن أجل تسوية الحلافات ؛ الشكلة بالنسبة اليها هي إنشاء إدارة إقليمية ، مراقبة 
الناس والمكان ، الاستملام عن الصعوبات الناشئة وإنخاذ الاجراءات التي تفرض 
نفسها . للتوصل الى ذلك ، يلزم موظفون كثيرون ؛ ومن الضروري أن تدفع لهم 
ليضرفوا لوقت معين أو لكامل الوقت الهمتهم تسمح السيادة التي يحارمها الحاكم ، بأن 
يجمع الضرائب ، لكنه من الصعب عليه أن يطلبها كبيرة عندما لا يكون الاشراف 
مؤمناً . لا يكن أن ينجح التركز والإدارة الرشيدة للموارد المستخرجة عندما تكون 
الشهرائب المتطعة عينية والنقليات كثيرة الكلفة .

يوجد إذن عدم توازن دائم بين القدرة على التوسع عند الولاية خاصة عندما ترتكز على أيديولوجية امبريالية .. والموسائل التي تملكها بالفعل الحكومة من أجل بناء المكان .

1 يفترض الحل إنشاء إدارة نظامية . ظهرت البيتية البيروقراطية مبكرة في عدد من الأنظمة : فقد كانت حاضرة قبلها في الملكيات والحكومات الدينية في الشرق المتوسطي القديم (222 . هي في أساس إنجازات هامة للسلطة الصينية (223 : فهي بإجرائها اختيار الادارين ، تفتح أمام الجميع مهنة الأشراف ، بدفعها الأجور والتعريضات للموظفين ، تكسب إخلاصهم ؛ بتدريبهم لمدة طويلة وتحضيرهم عملياً للنوصان الى الوظيفة المالية ، تغرس فيهم نفس الإيديولوجية للمصلحة العامة . لكن في مجتمع أساسه زراعي ، الادارة المركزية للفوائض الانتاجية التي يجب اقتطاعها واعادة ترزيعها لاعاشة . عصمة : الجهود المبدولة للتوصل الى ذلك فريلة ؛ شبكة الطرقات التي تجمع كالادارة هي صعبة : الجهود المبدولة للتوصل الى ذلك فريلة ؛ شبكة الطرقات التي تجمع

PULANYI (Karl), ARENSBERG (Courad), PEARSON (Harry) (ed.), Trade and markets in the early empires, op. cit.

LEVEQUE (Pierre), L'aventure grecque, op. cit.

BALANZ (EDERDE), La burcaucrate céleste, Paris, Gallimard, 1968, 346 p. Ed. originale: Chinese civilization and bureaucracy, New Haven, Yale University Press, 1964.
 LOMBARD Denys), La Chine impériale, op. cit.
 GERNET (I.), Le monde chinnis, op. cit.

انهاراً كبيرة وتنجه داخلياً نحو العاصمة ، تنقل من كل مكان الحاصلات الاساس ، كالأرز والحبوب . إن المكان المخصص في كل بقعة لزراعة الحبوب ، يسهل التحصيل وإعادة التوزيع . لكن النظام هو دائهاً عند حده الاقصى لقدراته التقنية : دفع مرتبات الموظفين ليس ممكناً عادة إلا بضرائب مباشرة على الناتج المحلي ؛ وبهذا تحاط بموالي يساهمون في تآكل السلطة المحلية : ومرحلياً تشكل افظاعيات وظيفية .

الإنجاز الأحسن في موضوع البنية البيروقراطية ، هو إنجاز الإدارة الرومانية ثم الكنيسة ، التي حذت حذوها ابتداء من اصلاح ديوكلسيان Dioclétien .

في روما ، أنشأت الامبراطورية إدارة مركزية كان دورها حيوياً (<sup>104</sup>) . اليها يرجع الفضل في حماية الأمبراطورية كلها ، وفي تموين قسم من سكان الريف . ينتج اقتطاع الضرائب في أساسه من الفتح وموارد الحزينة . في مصر وافويقيا ، ويحسك أراضي مستغلة لحسابه ويوفر القمح اللازم لحياة روما ولحسن عمل المجموع . لكن هذه الموارد هي بالكاد تكفي لأن تعطي الأمبراطورية بعض المؤسسات المشتركة ، وخاصة الجيش . هي بالكاد تكفي لأن تعطي الأمبراطورية بعض المؤسسات المشتركة ، وخاصة الجيش . وفيها يبقى ، على روما أن تلجأ الى وسائل تمويل أخرى للمصالح العامة .

لم تتعرض الكنيسة لنفس الصعوبات التي للسلطات المدنية ، في بنائها بيروفراطية ثابتة : ليس لرعاياها نفس النزعات ، والعفيدة المشتركة تولَّد جواً من الثقة يلطف الرقابة . بالرغم من بعض مظاهر الضعف ، صمدت البيروفراطية الكنسية قروناً أمام إدارة قلبلة التركز : المؤارد المأخوذة من الأعشار كانت تستهلك محلياً ، يعاد توزيعها لدعم الاكليروس ، بناء أماكن العبادة وخير المحتاجين ، وذلك دون أن تكون الذابة لمهملة . هكذا كانت البيروفراطية الكنسية صورة للتسلس الفعال الذي بينى ، بفضل تأسيس علي منظم ، أماكن واسعة ؛ وقد أوضح ما على كل سلطة أن تقرم به لتمكن من التحكم بالأساس . عند عدم وجود إدارة منتظمة . يبقى الأمبر غير قادر على العمل في العمن : يكون عليه أن يركّب مع الانظمة ، علاقات مجتمعية لم يوجدها أو لا يستطيع أن يجكمها .

في كثير من الأحيان ، الدولة ليست سوى بنية عليا طموحة ، لا تحجب جيداً بقاء تنظيهات محلية قديمة : تبقى التجمعات الريفية والتنظيهات القطاعية والسلالات العرقية<sup>250</sup> . وفي أحيان أخرى ، تكون روابط الاتصال بين السلطة المركزية وكتل السكان ، من واقع اقطاعية تدين بسيادتها وجوهر وسائلها ، للدولة التي هي جزء منها والتي تحولها الى مجرد حيلة قانونية .

<sup>24.</sup> FINLEY (Moses I<sub>1</sub>), L'économic antique, op. cit. 25. WOLF (Eric R.), Peasants, op. cit.

2\_ تستغل الدولة مواردها المقتطعة من أجل بناء شرطة وجيش لها ، لكنها فقيرة : وكان مستغرباً ضعف الجهاز العسكري التي كانت تعده وتسلُّحه ؛ المشروع كثير الكلفة . والأمبر ، بتركيزه فرقاً في بعض النقاط ، كان يسعى لاستخدامها بشكل أفضل ، لفرض طاعته على المناوئين لسلطته ، وإخضاع مثيري القلاقل وحاية البلد من التعدُّيات الخارجية . يمكن للمقاومة التي تبديها خلاياً ريفية صغرة أو رعوية جويئة ، أن تُفشل طوال سنوات ، وحتى أجيال ، مثل هكذا جهاز عسكرى ضعيف : تكشف اللصوصية التي تتحدث عنها النصوص ، عدم القدرة هذه على رقابة كتلة السكان(26) .

تجاه الخارج ، الحالة ليست دائهاً مؤاتية : يكرس الأمير كل جهوده لجيشه ، لكن القوات العسكرية المدربة والمجهزة على هذا النحو لا تنطبق، في المدنيات المجزأة ( القطاعية ) من المزارعين ، سوى على جزء صغير من السكان . لا تكون القوة المجندة ذات شأن إلَّا هناك حيث الدولة تجمع في اتحاد ، رحَّـالًا يمكنهم حالًا أن يتحولوا الى عاربين ، لا يتطلبون أية مبالغ ويملكون سهولة في ألحركة لا تتوفُّر للجنود المشاة اللين هم في مواجهتهم .

تظهر الدول الكبرى التقليدية سريعة الانكسار عندما تواجه قوى هاثجة مندفعة من امبراطوريات السهوب التي تكلم عنها رينيه غروسيه René Grausset .

ينجم الضعف الرئيس للدولة التقليدية من عدم قدرتها على أن تقتطع موارد هامة وأن تحسن مراقبة استخدامها . تنقصها قاعدة اقتصادية نقدية .

## الاقطاعيات ، المحتمعات النظامية

بين أنظمة العلاقات المجتمعية التي ترتكز عليها اللول التقليدية ، بعضها ليس سوى امتداد للخلايا الضيقة للعالم القديم ؛ تلك هي حالة رقابة الجميع على الجميع التي تقيم انطباقاً ملائهاً لاعادة انتاج لا محدودة لنفس النَّهاذج: تلك هي كذلك حالة فروع النبُّ ، التجمعات الاقليمية أو طبقات الأعمار . غيرها من الأنظمة هي مرتبطة جداً بظهور أيديولوجيات السلطة .

التأثير الاقتصادي الذي بمارسه من يملك وسائل الانتاج أو الفوائض الزراعية ، يولُّـد علاقات الاتباع والأنصار . في معظم المدنيات ، هي لا تشكل في كل حال سوى

<sup>26.</sup> BRAUDEL (Fernand), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, A. Calin, 1949, XVI-1169 p. 27. GROUSSET (Rand), L'Empire des Steppes, Paris, Payot, 1939, 639 p. — Bilan de l'histoire, Paris, Plon, 1946, 320 p.

سمة ضعيفة للتنظيم الاجتماعي .

مم تكوين أيديولوجيات السيادة والقبول بالبني التسلسلية ، تغير كل شيء . يستطيع من يمارس تأثيراً اقتصادياً ، أن يمارس كذلك سيادة وسلطة تعيدان على مستوى العلاقة الشخصية المباشرة(28) ، العلاقة بين الحاكم ورعاياه : يكون النظامان شرعيين لنفس الأسباب والمبررات، ويقومان على نفس المباديء. تتطور النظم الاقطاعية داخل هياكل الدول وليس على هوامشها : لم تنس أوروبا المتوسطية الأمبراطور أو الملك والاقطاعيين يدينون بالولاء الى هؤلاء الحكام الأعلين(29) ؛ من هناك تنشأ سيطرتهم التي بمارسونها . في يابان ديميوس Daîmios ، لا يختلف الوضع وتكاثر السلطات المحلية لا يسيء بالاخلاص للأمبراطور.

إذا كان الاقطاع يأخذ تبريره الايديولوجي من المذاهب التي تؤمس السيادة العليا ، ويضيف لنفسه لنفس السبب، علاقات عامة لتفاوت مؤسسات ، عشائر أو ، طبقات<sup>(00)</sup> ، تدعمه في مبدئه ، فذلك لا يفسر الأسباب العملية لنجاحه والطريقة التي ا تفرغ بها السلطة من مضمونها . ذلك أنه على مستوى الحقائق الجوهرية للتأطير المحلى ! واقتطاع الضرائب الضروري لكل نظام سياسي مستقل ذاتياً ، فإن علاقة الاقطاعي بالتابع له تكشف عن عدم فاعليته.

تكون الدولة التقليدية مشلولة يصعوبة مراقبة سكان عديدين متفرقين وتوظيف موارد هامة في اقتصاد غير نقدي . الرابطة الشخصية التي تقوم بين سيد الاقطاع وأتباعه لها من القوة نصيب أكبر من المبدأ النظري لتبعية الحاكم بفرد من رعيته . يعيش النبلاء بين الشعوب التي يمارسون عليها سلطتهم : يقيمون في تلال أو في قصور يشرفون منها على المزارع ؛ السلطة الرادعة التي يملكونها هي ذات تأثير على الجميع، لأن كل واحد يعرف الرَّجَالُ المسلُّحين الذين يستخدمهم ، وحصرهم ، الحياية التي يمكن أن يوفروها

<sup>28.</sup> BOUTRUCHE (Robert), Seigneurie et féodalité, le premier âge des liens d'homme à homme, Paris, Aubier, 1959, 423 p. 29. GANSHOF (F.-L.), Qu'est-ce-que la féodalité? op. cit.

BLOCH (Marc), La société féodale, op. cit.

<sup>30.</sup> LOMBARD (Jacques), Structures de type féodal en Afrique noire, Paris, Mouton, 1965, 554 P.
MAQUET (Jacques), Une hypothèse pour l'étude des féodalités africaines, Cahiers d'Erudes africaines, vol. 2, 1961, p. 292-314.

— A research definition of african feudality, Journal of African History, vol. 3, 1962, p. 307.

MAIR (Lucy), Clientship in East Africa, op. cit.
DUMONT (Louis), Homo hierarchicus, op. cit.
GOUBBRT (Pierre), L'Andren Régime, Paris, A. Cotin, 2 vol., 1970, 232-264 p.

ضد الأخطار الخارجية هي كذلك واضحة ، الروابط التي تنشأ هكذا بين الخلية المحلية والذين يجددون اطارها تكون متينة(31)، وتكون الرقابة المتبادلة من البعض على البعض الآخر دائمة ، وبنسبة ما يقيم السيد الاقطاعي في أراضيه ، يكون قادراً على استخدام كا, ما يقتطعه بدون عناء .

العلاقة الاقطاعية هي الأولى لفرض ادارة خارجية مع ذلك قريبة الى الوحدات الصغيرة للعالم الريفي ، ولاخراجها من نظام الأمانة للتقليد الذي كان بميزها حتى ذلك الحين (32). فهي تسمح بالحفاظ على قوة مسلحة كبيرة وحاضرة الوجود في كل مكان في بلدان مهددة باختلال الأمن : كانت الشعوب البحرية والرحِّيل المتدفقة من سهوب أوروبا الشرقية من محطة ترحيل بانوني Pannonie تهدد كل العالم المسيحي ؛ أصبحت المقاومة فعَّالة عندما ملكت كل خلية علية فروسية لصد هجيات البرابرة. توصل الاقطاع الى ذلك ، كما يذكر فوكس Fox ، وهذا سبب تحوُّل نقطة الارتكاز السياسية لأوروبا ؛ من عالم البحر المتوسط حيث القوة العسكرية للفروسية الاقطاعية هي محدودة بسبب فقر المحيط الريفي ، انتقلت الى أوروبا الشهائية حيث السهول الفسيحة القادرة على إعاشة شعوب متعددة والدفع لمبليشيا دائمة وكبيرة الكلفة .

عندما نرتفع فوق علاقة العبد بسيده الاقطاعي، يتكشف النظام الاقطاعي قادراً على بناء أمكنة هامة ، لكن ليس بصورة منظمة . علاقات التابع بالاقطاعي هي شخصية وتقوم على الثقة المتعاهد عليها ، وهذا يضعها في مناخ من الثقة : لا يضر بعد الأطراف بتهاسك العقد ؛ يمكن أن تكون ممتلكات الشريف متناثرة دون أن يضر هذا بولايته ـ يكفي أن ينتقل بلا انقطاع من إحداها الى الأخرى ليستهلك ما هو مترجب له ولا يمكن تجميُّعه في مكان . وبما أنَّ اجتباع الأراضي يتم وفقاً لمنهج النسب أو المصاهرة ، فإن انفراط الأراضي لا مفر منه . هذا هو الذي منع السلطة الاقطاعية من أن تحل محل الولاية المركزية التي تفرغها من كل مضمون . لكن في كل مرة تجمع العائلة حزمة متراسكة من الممتلكات ، فإن منطق الحالة بميل لجعلها دولة صغيرة تكون أهدافها وسياساتها متناقضة مع تلك التي للمملكة التي أوجدت الاقطاع.

DUBY (Georges), La société aux XIº et XIIº siècles dans la région mâconnaise, Paris, SEV-PEN, 1971, 525 P.

<sup>32,</sup> Ibid

<sup>3.4. 106...</sup> MENDRAS (Heari), La fin des paysans. Changement et innovation dans les sociétés rurales françaises, Paris, A. Colio, 2 '6d., 1970, 306 p. 33. FOX [Edward W.), L'autre France. L'histoire en perspective géographique, Paris, Flammarion, 1973, 213 p. Éd. originale: History in geographic perspective: the other France. New York, W. Horton, 1971.

إذن يمكن تصور أن جغرافية العالم التقليدي كانت من خاصية دورية : الانتقال من الدولة الى الاقطاع ، ومن هذا الى جيل جديد من الدول مجمعة تدريجياً في مجموعات أكثر امتداداً حتى اللحظة التي فيها تفقد الرقابة التي تمارسها فاعليتها .

لا يوجد للمخروج من هذا التكرار المستديم لهذه الجذور ، سوى الدول المدن التي سهاتها هي في نفس الوقت غتلفة عن تلك التي للدولة المركزية وللاقطاع .

### الدولة .. المدينة

في مقابل التقلبات المستمرة للدول ولمسار الاقطاع الذي يخدمها لكن يفرغها من معناها ، توجد بني تبقى بإصرار صغيرة ، لا تحاول عادة أن تحتد ، لكنها أكثر جدة في بعض مظاهرها ، من الأمبراطوريات المتطوسة .

أ . الفرق بين الدولة والدولة للدينة هو حتماً جغرافي: فهو نتيجة لابصاد متفاوتية ولسمو مكانة المدينة في الدولة الثانية . جغرافية الدولة هي جغرافية تركيز السلطة التي تنظم وسائط الربط: تستدعي عندما تكون الادارة نظامية ، وجود عاصمة وشبكة مدينية للاتصال ؛ لكن افتقار الأمير يفرض عليه أن يستند الى إقطاع ريفي بالضرورة ، وهذا يقلّل الى حدٍ ما من دور المدن . في الدولة . المدينة ، على المكس المركز الأسامي هي المدينة : هندما يضم الاقليم كملك بلداً واسماً ، فإن هذا الاحير المحكوم والمستغل ، لا يملك حقوقاً مساوية لحقوق الاقليم المدين (20)

في أساس هذا الفارق الجغرافي ، ترجد مفارقة في الايديولوجيات التي تبرر وجود السلطة . في الدولة ، يخضع المواطن لولاية تستمد مصدرها من العالم الأعلى المحترم ، في علم كوني يمث على القبول بالتسلسل وضرورة النظام أو في منطق يجعل من الحاكم ؛ المرتفع باعتبار مقدس تجريدياً ، أداة لأقدار كبرة . في الملدية ، المجموعة بتضامتها هي التي تسعى لان تنظم نفسها<sup>625</sup> . في الحالتين ، يدخل التطور في التاريخ ، وصيرورة للجتمع تمسي قدراً ؛ لكن هنا ، يتكفل للجتمع بمسؤولية مسقبلة بدلاً من ان يعملد بها الى أمير هو أداة وشاهد لقوى علميا .

من هذه الأثرة الجماعية تستمد المدينة خصائصها الرئيسة: إذا لم تسمّ عادة للتوسع، ذلك أن أفرادها لا يقبلون بمشاركة الامتيازات مع الأجانب ؛ إذا كانت المدينة توسعية، فهي تعتبر الأمكنة المفتوحة كأنها ملحقات تستثمرها لمصلحتها الحاصة،

كحالة الكونتادو الايطالي ، حيث حلّت المدينة مكان السيادة الإتطاعية دون تعديل الأطر الدانوية .
 FUSTEL de COULANGES (Numa), La Cité antique, op. cit.

وليست كأجزاء لإدخالها في جسم الدولة الكبر.

ب. يُعبِّر التجمُّع المديني عن القصد الجماعي والإرادة المشتركة للقيام بإدارة الأعمال . تاريخ اليونان ما قبل الكلاسيكية هو نموذج عن ذلك : الحركة التي أوجدت المدن هي ذات أسس دينية (36) ، فمن أجل المشاركة في شكل جديد للعبادة ، يعم المجموعة كلها ، ويعتبر أعلى رتبة من شعائر الاخلاص العائلي ، فإن الأقسام السياسية القديمة ، السلالات الضيقة لليونان الجزر وأشباه الجزر ، اصطنعت مؤسسات جديدة . وحتى تأخذ الشفافية كمل مدلولها ، وحتى يصبح أفراد الجسم المدني بحق مواطنين ويساهمون في كل ما من شأنه رفع نيمة الطرق الجديدة للوجود ، ينبغي أن يكون الجميع ـ في خدمة الجميع: التركز الجغرافي هو أداة التحول الاجتماعي.

يحدث أن يسبق التجمع السكاني التطور السياسي: نشاهده في العصر الوسيط(37): يتجمع الحرفيون والتجار والذين يعيشون من خدمة النبلاء أو من الاكلىروم ، حول الكنائس ، في المدن أو في القصبات التي تتكاثر قرب الأديرة . في هذه التجمعات السكانية ، لا تلبث أن تظهر حاجات ـ تنعلق بمشاكل الصحة ، في إدارة المكان المديني ، إقامة المعارض والأسواق ، أو التشريع اللازم لرخاء الحرف : السلطات التي تقوم عَلَى الوصاية على المدن هي بعيدة جداً عَن الاستجابة لرغبات السكان. تشكل هذه عندثذ بلدة وتتتسلم قدرها شخصياً : تتحول الى دولة ـ مدينة . الاستقلال الذاتي ليس الشيء الوحيد الذي تطالب به: فهي ترغب بالوصول من باب واسع وأفضل الى الحِباة الدينية ـ الاندفاع في بناء الكاتدرائيات يشهد على ذلك ، وكذلك دخول الأخوة الواعظين والاخلاص العميق للأسرار ؛ نجد المقومات التي أعطت المدينة أصالتها، في القرية المتوسطية، حتى ولو بدت في ارث مختلف.

ج ـ يستدعي مبدأ المولاية المذي يعطى المدولة ـ المدينة سبب وجودها ويحد حجمها ، مشاركة المواطنين في إدارة المصالح العامة . إذا كان الجميع بملكون الحق باسماع صوتهم ، نكون في ديمقراطية : إذا كان هذا الامتياز محصوراً بفئة ، الأكثر ثراء بين السكان ، نكون أمام حكم الأقلية ؛ يقال بلوتوقراطية ( حكومة الأثرياء ) إذا كانت النقود هي المعيار لاختيار المواطنين العاملين الفاعلين: في بعض الأحيان ، كانت السلطة تفلت من الشعب وتصبح مصادرة من مستبد ؛ يمارسها بطريقة مطلقة ، الى حد

Bid.
 L'aveature grécque, op. cit
 7. PIRENNS (Henry), Les villes du Moyen Age. Essai d'histoire économique et sociale, Bruzelles, Maurice Lamertin, 1927, 206 p.
 RORIG (Fritz), The medieval town, Berkeley, University of California Press, 1975, 208 p.

ما مثل الحاكم بالنسبة لرعاياه ، لكن دون أن يدعي نفس الشرعية ونفس الولاية : فهو لم يترصل الى فرض نفسه إلا بالقوة . إذن في الدولة ـ المدينة نجد الأشكال السياسية الاكثر قرباً من السلطة البحتة ؛ وعما أن المكان المسيطر عليه ضيق ، تتوصل هذه الأشكال لأن تفرض نفسها فيه بالرغم من الضعف المتيلازم مع كُل نظام يجهل الثقة . الفتات التي يرتكز عليها تحليل المؤسسات السياسية ، كانت في تصور اليونان في العصر الكلاسيكي من أجل وصف الخلايا الصغيرة التي كانت مالوقة عندهم .

تلاثم الديموقراطية الايديولوجية التي تؤسس الدولة - المدينة: الغاية هي الاضطلاع بمسؤولية المصير المشترك ؛ للتوصل الى ذلك ، ينبغي أن يكون الجميع قادرين على التميير عن أنفسهم ، وعلى المشاركة في ساقشة الاجراءات والاعتراض عليها إذا بلت لهم غير منطقية ؛ إذا لم تنجع وجهة نظرهم ينحنون أمام الرغبة الجياعية ، لكتهم ليسوا مازمين بالخضوع لسياسة جائرة وغير مبالية برغبات وتوسلات الكتل السكانية .

د. تسهّل الحياة الاقتصادية في المدينة عمارسة السلطة . تكون شروط التسير الناجح للمؤسسات مؤمنة عندما تكون النقود شمولية الاستخدام . من شأن هذا أن يسهّل جم الضرائب ويعطي الحكومة إمكانية استخدامها وفقاً لما تراه وفي المكان الذي تختاره . بعض المدن تجهل بالتأكيد التجارة الكبيرة المحيدة : فهي مأهولة بالمزارعين كما بالتجار وأصحاب المهن ، لكن هذا لا يمنها من المشاركة في حياة المبادلة ؛ وحتى يتوصل مزارعون الى العيش على قطع أرض ضيفة جاهزة حول مدينة ، عليهم أن يتخصصوا في انتاجات مكتّفة ذات مسترى ؛ في قسم كبير من أوروبا الموسطى ، كانوا ينزعون الكرمة ويعرضون عاصيلهم الى سكان الجبال المجاورة أو الى النبلاء والبورجوازيين في الريف : كان هؤلاء يفضلون نبيذ مزارعي الكرمة على عصارة العنب الممزوجة بالماء لعبيد الأرض قليل العناية .

المدن التي تجني غذاءها من الربع العقاري هي ألوحيدة التي أفلتت من الاقتصاد التحدي والتي أفلت من الاقتصاد المدت والتي لم تمل كثيراً الى اتشار نظام للضرائب: المالكون يقيمون في فنافق المدن طوال السنة ؛ يمضون بعض الاسابيع في أراضيهم أبام الحصاد من أجل استلام ما يوجب لهم . يعيشون مما استطاعوا جمعه ويستعملونه ليدفعوا عينةً لللذين يشتغلون لهم ولاكتساب أنصار لهم .

في كل مكان حيث الوظائف المدينية المهيمنة هي حرفية وتجارية ، تجد الدولة ـ المدينة ينية تحتية ملاقمة لانتشارها . المدن التي تعيش من ربع الأرض هي غير مؤهلة كبيراً لأن تدير نفسها بنفسها، هي تشكل في تركيبة الدول المركزية ، مرابط اتصال لا غنى عنها بين المركز والأطراف ، لكنها لم تتوصل بشكل عام لأن تصبح سياسياً مستقلة<sup>280</sup> .

هناك حيث تزدهر التجارة الكبيرة والمصانع ، لا تلاقي السلطة البلدية أي عناء في تحصيل الضرائب وفي الدفع للمستخدمين الذين يسهرون مباشرة على حسن سير المؤسسة المدينية ، وهم الموظفون المدنيون وعندما تستدعي الحاجة ، جنود يجعلون من المدينة فوة حسكرية . تسهّل الموارد كذلك بناء الدفاعات الدائمة : تقاوم المدن ضغط النبلاء اللدين يحكمون البلاد السهلية أو هجات السلاب الذين يهددون دورياً الدول الكثة منعة .

تأخد إدارة المدن باكراً مظهراً حديثاً : نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هي اكبر من ذي قبل ، وممارسة التجارة تدرب على مسك كتب الحساب وتبين أنه من الشهروري الاحتفاظ بأثر لكل القرارات ولكل الأعبال الماضية . جهاز الموظفين البلدي يتخصص : يوجد سكوتيرون وسكوتيرات ، نظار طرق ، قضاة ، بالمحو فضة . . . هدا المكاكل التي تعترض الدولة \_ المدينة هي أكثر ننوعاً من تلك التي يصالجها الحكام المطلقون للدول الكبرى : هنا لا يمكن الاستناد على المجموعات المحلية من أجل حل المشاكل الاقتصادية وتسوية الخلافات التي لا بد وأن تبرزها . لا يتوقف الأمر على الحرب والسلم ، على الدين أو العدالة ؛ ينبغي السهر على حسن سير التجارة ، إنشاء المؤسسات التي بفضلها تنم العمليات في مناخ جيد ، توفير النظام وحماية مملكية الأواضي والأموال المنقولة وغير المنقولة . السلم المنتجة لا يكون لها سوق إلا إذ كانت جيدة :

وعلى توزيع الثروات .

هذه الصلاحية الشبه عامة والوسائل التي سمحت بمارستها ، عرضت للخطر ،
المبادىء التي قامت عليها المدينة . الغاية هي السهر على مصلحة الجياعة ، لكن الكل لا
المبادى بنفس الطريقة في الانتاج ولا بملكون مداخيل متاثلة . الاكثر غنى يساهمون
أكثر من الأخرين في تنفيذ السياسة المشتركة . يجاولون أن مجولوا الى قوة سياسية ، التأثير
الذي تؤمد هم الثروة . يسعون أن يكونوا محاطين بأتباع مخلصين في جمعيات المواطنين :
عندلذ يؤثرون ، بواسطة أصوات هؤلاء الأنصار على القوارات الجاعية . وفي تصرفهم

إذن يقتضي وجود رقابة صارمة على المصنوعات . تحتل السياسة الاقتصادية والاجتماعية في المدن مركزاً متازاً حتى قبل أن تعزم المدول الكبرى أن تمارس بدورها تأثيراً على الانتاج

<sup>38.</sup> FOX (Edward W.), L'autre France. L'histoire en perspective géographique, op. cit.

جاعة أو فريق ، يتوصل الاكثر ثراء الى تقليص بعض الشيء ، السلطة الشعبية . إذا توصلوا لأن يحلوا على المليشيات التي تعيىء كل الناس للدفاع عن المدينة ، فرقة دائمة من المرتوقة ، فيقدمون وظائف مأجورة لمن هم بلا موارد ، ويحروون كل اللين يشكون من عدم الموقت ولا يملكون الرغبة الحربية لوجب يبدو هم ثقيلاً . وفجاة يفقد المدد الكثير القوة السياسية التي توفيها الاستعانة بالسلاح . في كل مرة تتم فيها مناقشة إجراء ، كل فرد يعرف أن وضع هذا الاجراء موضع التنفيذ يتوقف على مشاركة الماطنين القادرين : لا يمكن إجبارهم على الدفع ـ فهم يراقبون القوة العامة . لا يمكن المعلم غاء أنهم لا يقبلون عن طيب خاطر . تنحرف المؤسسات الديمقراطية نحو المؤسسات الديمقراطية نحو المؤسسات الديمقراطية نحو المؤسسات الديمة على عنده مو لنظم موضع انهام : هناك تجد الدكتاتوريات أصلها ، الذي يجبط عمكنة هو الدعم الذي يمنحه الشعب لمن يخلصه من طغيان دائم ، غادم وبغيض .

التطور نحو الأوليغارشية (حكم الأقلية) تسهَّمله طريقة الاضطلاع بـالأعباء العامة في عدد من الدول ـ المدينة : بدلاً من تطبيق نظام مركزي لتحصيل الضرائب قادر أنَّ يلبي كل النفقات ، يكون كل مواطن غني ، مكلفاً بتنظيم وتمويل بعض المصالح ، تجهيز مراكب أو فرق عسكرية ، تحضير أعياد واحتفالات جماعية ، مساعدة الفقراء والمحتاجين. في اللغة اليونانية الكلاسيكية ، يقال ان طقوساً تفرض (39). الذين يُأخذونها على عائقهم يقبلونها مختارين ، لأنها تثمن لهم تأثيراً سياسماً كبيراً وتعطيهم رقابة مباشرة شيئاً فشيئاً على الاجراءات المتخلة من الجماعة. الذي يسلُّف الموجب يربح كذلك أكثر : فهو يمارس في الواقع نفوذاً كبيراً في النطاق الذي يتدخل فيه ؛ يضمَّن لنفسه حظوة أكبر عمَّا كان يناله لَّو انتظر أن يجبر على الدفع ؛ يهدىء الانتقادات ويحترم الايديولوجية التي تقوم عليها الدولة .. المدينة وهي مشاركة الجميع في القرارات وفي السلطة . L'Evergète ، هو الذي يأخذ عن قصد على عاتقه نفقات عامة ، الا يعتبر مواطناً متفانياً وفاضلًا ؟ لا يتميز هذا بصفات أحد أفراد القلة الحاكمة ، الحريص على جني الربح بدون تعويض ، من النظام الذي يعيش في ظله ؛ عنده أكثر من الوسائل مما عند الآخرين وبها يجني النتيجة التي تفرض ! الشيء المثالي للجميع هو أن يشاركوا كلهم بجزء من امكانياتهم في الأمر العام ( الدولة ) ؛ أذا كان أحدهم أكثر غني ، فهو يفعلُ أكثر من الآخرين، وهذا يعني أنه مواطن صالح. كما يذكر بول فين Paul Evergetisme الـ Evergetisme اليونانية كما الرومانية هي محرَّكة ومثارة بأيديولوجية

<sup>39.</sup> VEYNE (Paut), Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme historique, Paris, Le Seuil, 1976, 800 p.

تدعم الأقوياء ، بالممل على تنامي أنهم يسيئون بنجاحهم وثروتهم ، الى التناسق في عيش الكفاف الذي ترتكز عليه كل ديموقراطية .

و\_تنحرف الدولة \_ المدينة بشكل طبيعي نحو إيراز التناقضات الاجتماعية : فهي ترى الفوارق بين الثروات تتعمق ، وتحوَّفا الى انحرافات قوة عارمة . هي نموذج لمجتمع الطبقات<sup>(4)</sup> : تحول التأثير الاقتصادي الى سلطة هو شيء واضح ؛ منذ اللحظة التي فيها يقوم التفاوت ، تعمد حكومة الأقلية التي تراقب الحكومة ، لاستخدامه لدعم وتخليد ، ضعها المميز . تصبح الدولة أداة لمهمنة نجموعة على للجموعات الأخرى .

يرجع أصل نظريات تقسيم المجتمعات الحديثة الى طبقات ، الى دراسة المدول ـ
الملدن في العهد الماضي (40) . في بداية القرن التاسع عشر ، اكتشف المؤوخون البورجوازية ، وتبين لهابأنها في أصل الأشكال الحديثة الأولى للتنظيم السياسي ، وانها الموردار الاقتصادي في الفرون المتوسطة والحديثة ، وأنها العنصر الرئيس للتحولات التي قتت تدريجياً النظام الاقطاعي . دغمت صراعات هذا التطور ـ الصراعات التي تقادتها المدن للحصول على دسترمة المدن الاكثر رفاهية والتي تقابل الشعب السعين بنفسها ، والصراعات التي مرقب بسرعة المدن الاكثر رفاهية والتي تقابل الشعب السعين بالمحمد على المعافلة التي يستغلونها وغضعونها لارادتهم . من فلاندر الى إطاليا الشالمة ، عي القواعد نفسها التي نجدها . عناما يصبح حكم الأقلية في خطور الدكتاتوريات ( إغتصاب المياطة ) : تصب التؤترات في الميونان القديمة ، ظهور الدكتاتوريات ( إغتصاب الميلطة ) : تصب التؤترات في أشكال سياسية جديدة .

ز ـ بالرغم من نواقصها ، تقدم الدولة ـ المدينة إطاراً لا يفارن لاقامة مؤسسات فاعلة (<sup>(4)</sup> : مختص بإدارات منظمة ؛ توفر إطاراً دائياً للسكان ؛ تتكفل بتربية الصخار ـ المدن اليونانية كانت تخصص جزءاً كبيراً من مواردها لهله الخاية وكانوا فخورين جداً بهذه المؤسسات التي أنشئت لهذا الهدف . عرفت المدينة تقسيم المكان بطريقة لا يمكن لأحد أن يكون خارج الرقابة . هناك حيث تبدو البني القديمة المحلية قرية جدداً ، كانت في الميونان القديمة ، كانت في كليونان القديمة ، كانت في كليونان القديمة ، كانت في كليونان القديمة ، كانت في الميونان القديمة ، كانت كانت في الميونان القديمة ، كانت كانت في الميونان القديمة ، كانت كانت في الميونان القديمة المحلومات وحدودها : «مّر كليستيان

PRENNE (Henri), Les villes du Moyen Age, op. cit.
 COORNAER (I femile). Destins de Clio en Franco depuis 1800. Essai, Paris, Les Editions ouvrières, 1977, 190 p.

SJOBERG (Gideon), The preindustrial city. Past and present, Glencoe, The Free Press, 1960, VII-353 p.

<sup>(44)</sup> Clistiene إلى التضامن بين العشائر ، وذلك بتوزيعه السكان الى عشر قبائل تضم غنلف الطبقات الاجتماعية في غنلف الأماكن الجغرافية . في العصور الوسطى ، 
<sup>(2</sup>كان الإتفاق بين السلطة المدينية والكنيسة على جعل الحي ورعية الخورنية خلية حية . 
(الكل معروف فيها والوقابة الاجتماعية الجماعية فيها كبيرة الفاعلية . ألا نجد هنا 
بساطة ملامح موروثة عن الوحدات المحلية القديمة ؟ لا : الجديد هنا هو أن الإدارة 
تستلم البنوية ؛ تمسك بمحاسبة الناس ، تسجل ولاداتهم زيجاتهم وموتهم ، وتموّل تأطير 
الجميع .

في مكان صغير ، يمكن لعدم الوفورات الخارجية أن تدخل تأثيرات كبيرة . إذن تكون السلطة متنبهة لتنظيم الأرض . يحد تشريع الدولة ـ المدينة من الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن المجموعات من أحدها على الأخرى ؛ يهدف التنظيم الدقيق للبناء للمحؤول دون حدوث الحرائق والأوبة ؛ تعزل النشاطات التي ينشأ عنها التلوث ، خارج المكان المبني أو في مناطق خاصة . الولاية العامة قادرة أن تقمع كل سلوك مولد للضرر هناك حيث يمكن أن يظهر : هذا يجمل بدون جدوى ، تعميم الفرز الاجتماعي ؛ لا تتجمع العائلات الغنية في قطاع واحد من المدينة ؛ توجد قصورها في كل الأحياء ؛ الباعث على هذا التوزع هو الاهتمام بتكوين موالي وأتباع .

ح ـ تمارس الدولة ـ المدينة عادة ، على الصعيد الخارجي ، سياسة توسعية . تقتطع لنفسها نطاقاً في الاتساع المحيط : تأخذ الدولة في إيطاليا من ذلك اسمها . تلك هي الكوننية (أرض الكونت) حيث الاقطاعية (أرض السيد) قد فرضت باكراً . في إيطاليا الشمالية والوسط ، استبدلت السلطة الاقطاعية بإقطاعية جماعية مُدينية .

يأخذ تأثير المدينة عادة أشكالاً أقمل قسمة ، لكنما مع ذلك فعّالة. في شرائهم الأرض ، مجصل البورجوازيون على وسيلة بها يشكلون على مزاجهم ، كيفية استغلال المزارع المجاورة . وكيف يزرعون فيها زراعات تبدو لهم أكثر مهارة ، ويقيمون فيها طرق إدارة عقلانية ويكتسبون فيها تبعية القرويين الذين لا يجدون عملاً إلا بصفة مزارعين أو مؤاكرين ، عمال في الحقول أو عصر العنب ، على استثيارات أهل المدن . توجد المدينة طريقة جديدة للتأطير الاجتماعي (81) . فهي تهدم كلياً الطرق التقليدية للحياة المحلية وهو ما لم تفعله الدول الاكثر قوة ، وتحل بشكل أفضل محل الاقطاعات الحديدة المحلية المحرجوازيات الجديدة القلوم المجديدة المحلية التي تنشأ عن العلاقة الاقطاعية ، البورجوازيات الجديدة

LEVEQUE (Pierre), VIDAL-NAQUET (Pierre), Clisthène l'Athénien, op. cit.
 FRIEDMANN (Georges) (sous la dir. de), Villes et campagnes. Civilisation urbaine et civilisation rurbe et France, Paris, A. Colin, 1953, 480 p.

تضغطها وتضاعفها باستثيار اقتصادي أكثر إلحاحاً. للتوترات الناشئة عند الطبقات داخل المدن ، يضيف التوسع في عرض البلاد ، تعارضاً بين المدن والمزاوع والأرياف ، وبين بورجوازية المدن التي أصبحت مالكة وطبقات الفلاحين . يمكن أن يتم الفتح واسعاً ويرسم ، حول المدن ، دولاً حقيقية ، تكون في بعض الأحيان مبينة على قاعلة ولاية - سلطة تسلسلية تجعل الرعايا في تبيية مطلقة للحكومة - لكن الحاكم هنا ليس فرداً ، بل جماعة اقليمية . في غيرها من الحالات ، تشيء المدينة في المكان الذي تنظم مدناً مبتكرة على صورتها ، لكن تعطيها وضعاً أدن : ذلك بؤرة من عدما توسمح لها بالتدخل في بعض المدا الحود ، تحول الى المبريالية ((مسلطية) . هكذا حولت البيا بيركليس ، مدن التحالف الأخي الى مجرد ملحقات ، واستخدمت لمسلحتها من أجل تزيين ووعة الأكروبول - الكنز الذي خطفته . ضاعفت فينوس المقايس على طريق تزيين ووعة الأكروبول - الكنز الذي خطفته . ضاعفت فينوس المقايس على طريق تريين ووعة الأكروبول - الكنز الذي خطفته . ضاعفت فينوس المقايس على طريق الشرق ، راقبت جزراً والحقت بنضها في وقت ، امبراطورية بيزنطية .

#### الدولة الهيغلية

تحتل الدولة في فكر هينل Hegel ، مركزاً مختاراً ؛ ألا تشكل البناء الأكثر اتفاناً للمجتمع المدنى المختلف وغير التام ، للمجتمع المدنى المختلف وغير التام ، سمة المقلانية ؟ يعتبر هيغل (\*\*) الدولة قادرة أن توطد أمكنة كبيرة وأن تحقق مشروعات كبرى . النموذج الذي استوحاه ، كان غوذج بروسيا في عهد فردريك الثاني ، الدولة التي حلم بها فلاسفة القرن الثامن عشر هي دولة الحكم المستبد المستبر .

الفروقات بين هذه الدولة الحديثة والدولة التقليدية هي كبيرة . ترتكز إحداهما كما الأخرى ، على علاقة ولاية \_ سلطة موسِّمة الى ما لا نهاية ، لكن أساسها يكمن من جهة ، في اعتقاد في عالم آخر يمثل له الحاكم ، ومن جهة ثانية ، بإثبات عقلي يجسده ويفرضه على المعالم .

تفتقر الدولة التقليدية الى ضآلة الوسائل التي تستطيع أن توظفها لتقود جيداً السياسات التي ترسمها وتقررها : هي لا تستطيع الركون الى إدارة فعَّالة ، وعليها أن تركب مع الانظمة علاقات مجتمعية تؤلف المجتمع المدني . تملك الدولة الهيغلية موازنة منظمة : نختار جهازاً إدارياً متخصصاً وتستخدمه حيث يجب . تنشيء تربيعاً محكماً من

<sup>46.</sup> DOLLINGER (Philippe), La Hanse (XII- XVII siècles), Paris, Aubier-Montaigne, 1964,

<sup>554</sup> p.
47. HEGEL (Georg), Principes de la philosophie du droit, Paris, NRF, 1949, 266 p., Ed. originale, 1821.

أجل أن تراقب المكان والناس وتتأكد في كل لحظة ، من الأمانة لدى من تستخدمهم الكل يشاركون في نفس اتجاه الواجب ، نفس الأخلاص للمولة ونفس الإرادة لتوفير ، الكلم يداركون في نفس الجناء اللتين يجعلها العقل عكنين. التعريضات على قدر المهام ويفيض كل فرد تعويضاً عن جهده . يأخذ سلم الرواتب بالأقدمية وهذا يعطي علاوة على الأمانة .

الانتقال من الدولة التقليدية الى الدولة العقلاتية ، الى الدولة الهيذلية يستدعي غولات من نوعين : 1 - تكون ايديولوجية تبرر الولاية بالاستمهال المستمر الذي يقوم به الحاتم في سلطته ؛ 2 - توسيع الموارد الموظفة ، أي جعل الاقتصاد نقدياً ، وهو شرط لنظام ضربيي وإدارته المركزية . لا يستدعي التحول الأول تقييراً للتقيات . نشاهد في القرين السابع حشر والثلمن حشر عندما تأكلت إنجازات العقل ، وقدم ، بواسطة هوبز ونظريته عن العقد الاجتماعي ، افضل تبرير للحكم المطلق . لكن عصوراً أخرى عرف فلسفات اجتماعية عائلة : عفلانية السلطة كانت موجودة في الصرن ، في الهند كها في بعض الأوقات في العصر الهيلليق ، المصر الروماني أو الاسلامي . إذن ، يرتبر لارزاد أمينة متصورة خاصة بالتعلور الذي أسلطة بصورة خاصة بالتعلور الذي كنت عصورة خاصة بالتعلور كلي خق بالاقتصاد .

سعت الدول القديمة دائماً للحصول على حلول قليلة الكلفة لمشكلة السهر والإحاطة بالكان، تعطي إقطاعية الوظيفة جواباً ملائماً طللا كان الحاكم يعرف كيف يعث الرهبة ويملك وسائل حربية كافية: تكثر أمثلة الأنظمة من هذا النموذج؛ في الصين العبراطور استقلالاً ذائماً واسماً للموظفين الكبار طالما لم يكونوا معترضين على ولايته ؛ في الامبراطورية العثبانية ، كان التعويض على الإدارة يتم بالاستناد الى جباية ضرائب مباشرة على الأرض الموزعة اقطاعات: ذلك هو نظام تشغلك Armilla وحيث ان احتيار الجسم الاداري كان يتم بأخذ الموظفين من الناس الذين ليس لهم ماض ، خوته ، فإن أخطار رؤية الإمبراطورية خاضعة للتفكك والتشقق تتناقص الى حدها الادني.

تقضي الاستراتيجية الحكيمة لتثبيت سيطرة عقلانية وإدارة حديثة بالاستناد الى المدونة ، المدينة ، المدنية المتحددية المتشرة من مصر حتى أراكوسيا ، كانت مؤسساتها مأخوذة عن اليونان والمقدونيين اللدين يتمتمون بصفة مواطنين . هكذا

أقام الاسكندر مراكز اتصال وفية لسيطرته : فهم من نفس التربية ، ويشاركون نفس للصلحة ، التفوق الهيئليني لا حاجة مباشرة لتمويل المصالح والمرافق التي تؤمنها هذه للدن للجهاهة الامبراطورية .

في روما ، تعطي الاستراتيجية الكلية مكاناً أكبر للمدينة : بناء الامبراطورية يُرسم وفقاً لهذه المؤسسة الفاعدة . التأطير الريفي في كل دائرة هو على عائل للدينة التي تمثل الجياعة ، وتقوم على إدارتها واستثيارها كذلك بالمدى لذي تجتلب فيه المالكيز الأثرياء للأراضي . على هذا النحويؤمن الانتصاد المحلي تمويل إدارة المدينة ؛ وحيث أن الكل يشاركون في الايديولوجية الرومانية ، فإن L'Evergétisme تكون ممارسة في كل مكان ، وهذا يلطف النظام . صيانة الطرق ، إحدى المهام الخطرة المفروضة بالتنظيم الروماني للمكان ، تؤمنها الملذ والجياعات الريفية التي تشتمل عليها .

يهقى البناء الروماني يعمل بشكل جيد طلما كانت تسود في الجسم الاجتهاعي 
تسلسلية هومية : تنشأ المدن غبر متساوية في المكان ؛ هكذا كانت رفعه شأن روما مصاتة 
يقليل من التكاليف ـ الموارد المركزية من الضرائب تحلل شيئاً قليلاً . يفقد التسلسل فيمته 
عندما ، من أجل مكافأة اخلاص المدن ، نقيس الوضع الاجتهاعي شيئاً فشيئاً ، على 
وضع المدن الايطالية ثم روما . عندائي يتوقف تماسك الأمبراطورية شيئاً فشيئاً على 
الإدارة المركزية . ان تنظيم الامبراطورية على نموذج الدولة ـ المدينة يتكشف على المدى 
الطويل حاملاً أسس الحزاب ، لم يبق من النظام الروماني سوى مقطع أرضي فيه أخذت 
الكويسة شكلها ؛ اليها يعود الفضل في الثبات المدهش للشبكات المدينة والأماكن 
الانليمية في قسم كبير من الخرب .

الطريقة التي بها تستمين الدولة بالدولة المدينة لتترود بمؤسسات فعّالة ، هي الى حد ما مختلفة في العصر المتوسط والحديث . تتوصل المدن التجارية في بعض الأحيان لاحتلاك أراض تعمل منها دولاً صغيسة : هكذا كمان الأسر في فسهه الجنوب. ونظراً لأن اللولة الإيطالية ؛ مع ذلك لم تكن هذه اليني تملك حجة لمبرير توسع كبير : ونظراً لأن اللولة المختلفة ، أيدولوجية جماعية ، وتسمى للحفاظ على مصالح للجموعات الأرضية المحددة ، يكون من الصعب عليها أن تضم على قدم المساواة خلايا جليلة . قامت روما لملك مبدلة الأنانية المحلية باخلاص للأسراطور ؛ في أوروبا العصر المتوسط كها في أوروبا الحديثة ، امترج الأسراطور مع دولة كبيرة ، وهذا حال دون تعرض للدن المط هذا المخاط.

سلكت الدولة التقليدية سبلًا غير مباشرة ، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر

للاستفادة من انبعاث الحياة المدينية . استعانت بانفتاح الاقتصاد الذي كانت المدن الحوة أداته لترسيخ اقتطاع ضريبي هام . بمقدار ماكان اقتصاد المبادلة يتقدم ، كانت الدولة في سعة . كان من مصلحتها أن تحمي المدن التي كانت في حمايتها : كانت تأخذ منها مداخيل منتظمة وإمكانيات اقتراض لمواجهة الأعباء غير المرتقبة ؛ قدرت فيها العمل ، لأن كل ما كان يسهّل الاتصالات البعيدة والسلام ، كان يعزز ذلك .

تجد الدولة في أطر المدينة ـ الدولة (<sup>49)</sup> الجهاز البشري الذي تحتاجه للمهام الادارية الجديدة التي تأخذها على عاتقها: من هناك تختار المحاسبين، الماليين السكرتيرين والقضاة اللازمين لاجراء تأطير منظم للمكان. من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ، فرى أن رقابة السلطة كانت تشتد ، بمقدار ما كان عمال للدولة يتكاثرون وتكبر معهم صلاحياتهم . والدولة المنطقية مع نفسها ، كانت تعمل كل شيء من أجل جعل الاقتصاد نفدياً ، ومن أجل تطوير التجازة الخارجية التي تسهل تحصيل الضرائب . ويوحي من الكنيسة ، حسنت تقسيم المكان . بمقدار ما يكون التقييم واقعاً في عالم مليء ، فها من جزء يخرج عن النجزئة الدقيقة التي تعطي الاشراف

الى التأطير الاداري للريف ، الذي بفي ردحاً من الزمن في مناى عن التطور العام ، أضافت الدولة الحديثة ، على مستوى نحتلف عن الاقطاع ، الرقابة الاجتماعية والاقتصادية اللتين وفرتها المدينة ذات الدخل ـ لأن اللمولة ـ المدينة ، وقد وُجلت داخلة في تكوين اقليمي كبير ، وجلت أن من السهل عليها أن تعيش من مداخيل عقارية بدلاً من التجارة والحرف .

وهكذا نجحت البنية الاجتماعية في التخلص، بفضل جعل الاقتصاد نقدياً ، من التكرار اللامتناهي للنهاذج المتراتبة التي كانت تميز حتى ذلك الحين العالم التقليدي . حقت الدولة الهيفلية الأماني التي برَّرت منذ بعيد الممارسة المركزية للسلطة ، في حين أنها أنشأت من أجل النشاط الاقتصادي وتطبيق التجديد ، ظروفاً استثنائية. كانت تهيئة الشون التحديد ، ظروفاً استثنائية. كانت تهيئة الشواسية منذ القرن السادس عشر .

هكذا بمقدار ما كان يتوضح وجه الدولة المعاصرة ، فإن مضمونها كان يتغير مع ذلك بتأثير الخيائر الايديولوجية التي كانت تفتقر اليها ، منذ عهد الاصلاح ومنذ هويز ، كل الحياة الاجتماعية في الغرب .

<sup>49.</sup> GOUBERT (Pierre), L'ancien Régime, op. cit.

# الفصل السابع

# الأسس الايديولوجية للبنية الاجتماعية للعالم المعاصر

رفضت المجتمعات التقليدية جعل علاقات التبعية مؤسساتية ، وهذا ما أغرقها في المتورد السيامي الدائم وقضى عليها بالانسحاق عام المتهمات القديمة في القبول بنظام تسلسلي هو في ذات الوقت نظام كوني ونظام بشري . هناك وجدت الولاية تبريرها ، فوطدت بسهولة جماعات عديدة منتشرة في أماكن فسيحة . الدولة الهيغلية التي جمت كل مزايا التاطير الاجتماعي التقليدي ، لم تشتمل على أي مجرى عودة ولا على أثر رجعي مؤسساني لتوضيح تأثير سياستها ؛ المجتمع بدون عمق ، فهر شفاف لن يرى فيه إبداعاً للمقل ؛ وبما أن الرشاد ( العقل السليم ) هو الشيء العالمي المشترك بشكل مفضل ، فلهاذا يُستشار الناس ؟ اذا كان الاختيار قد أعدته أفكار مستيرة ، وجب على الجميع الالتزام به . هكذا يكون جهاز السلطة واقعاً في فراغ مؤسساني تقريباً كامل : يمزل السياحي تماماً عن باقي الحياة الاجتماعة والثقافية .

يبدو هذا التطور مفارقاً ، لأنه جرى في وقت كانت فيه الايديولوجيات الناشئة عن المعقلانية وعن نقد الديانات المنزلة ، قد تأكدت مساواتية (ك ووضعت موضع الاتهام الفلسفات الاجتهاعية السابقة ، وعدَّلت مسار وأشكال ممارسة السلطة والولاية . هكذا تم التوصيل الى عالم ليس لاحد فيه أن يقرر للاخرين . وان يفكر عن غيره : أخيراً كان اعتراف الحكام بكنافة الحامة الاجتهاعية ، مما فرض استراتيجية جديدة لتنظيم المكان والروابط الاجتهاعية .

### مصدر الايديولوجيات الاجتماعية الجديدة المقد الاجتماعي

أ- الايديولوجيات الاجتماعية التي تطورت منذ نباية القرن السادس عشر وفرضت نفسها تدريجياً على أوروبا هي وليدة الاصلاح الديني (22) ، وما ترتب عليه من هزات سياسية . في البداية كان استنكار : كيف يُقبل بأمير هو صنيعة اللهجال ؟ بالنسبة للهوغونوت ( بروتستانت فرنسين ) يعتبر ملك فرنسا الذي أطلق البارئيليمية المقدسة Saint-Barthélemy طاغية . بالنسبة للباويين الوضع ليس أفضل : عندما كان هنري الثامن يتردد ويخاتل ويخادع بين الأحزاب ، كثرت الدعوات للثروة . مع مدَّع مكتسب للديانة المصلحة ، لماذا الخضوع : الواجب هو أن نتمرد . ينتهي العياء لأن يفرض تسوية . ظاهرياً ، الكل يدخلون النظام ، لكن الاعتقادات تكون قد تغيرت وعندئلٍ تنشأ طريقة جديدة لواجهة السلطة عند الملكين .

في إنكاترا ، لم يُرض الرضع السيامي الكالفانين ( اتباع كالفن البروتستاني ) والمنشقين : فرضت الكنيسة الأنكليكانية أرثوذكسية كذلك صعبة كتلك التي للكاثرليك . اعترض الطهريون على التبرير المقبول حتى ذلك الحين لسيادة الأمراء . هم حدركون للحاجة للنظام الاجتباعي : الانسان منحوف بقائرة أصلية وهو بحاجة لأن السياسي وبنية المجتمع إذا لم يكن الملك وكيل الله على الارض ؟ بالرجوع الى الكتاب المقدس ، يجد الطهريون جواباً (ق) ، الدولة والولاية هما نتيجة لاتفاق ، يلياق معقود بين اله شعب والذي يعيد للناس امكانيا المخلص من الياس ينتقل الميناق بين كل افرآد شعب الله : الولاية على صعيد التنظيم الأرضي ، ليست نسخة عن نظام تسلسل على رأسه يتربع الاله على المرش . هي حصية اتفاق ، وإرادة على مواجهة وتقرير مصير رأسه يتربع الاله على المرش . هي حصية اتفاق ، وإرادة على مواجهة وتقرير مصير مشترك . فهي لا تبني نظاماً بنسخه على عالم آخر عائل ؟ فهي تقيمه على المقل الذي منحه الله للناس من أجل أن يختاروا الخير . يتجلى الإله في النظام الاجتماعي بقدار ما يتم الناس بالمعل في كل لحظة ونقاً لترجيهات حكمهم وبعد نظرهم ، ووفقاً لقواعد الاخلاق .

ب- يمكن أن نستتج من هذه الميثولوجيا (أسطورة) للعقد الاجتماعي سلسلة
 من التأويلات والفلسفات السياسية . فهي تتضمن بعض الخصائص المشتركة . هي

MILLER (Perry), Errand into wilderness, New York, Harper and Row, 1964, X-244 p., 1 ed.: Bellknap Press of Harvard University Press, 1956.
 Ibid.

تفرغ التسلسلات الدينية التقليدية من تأثيرها السياسي : ليس من عالم أمسمى تأخذ منه الولاية جفورها . ينتقل الدور الذي كان يقوم به رجل الدين في تحديد القيم المرئيسة للنظام الاجتماعي ، الى رجال الفكر الذين يترجون المفولة المؤسسة للمجتمع المتملف .

إن التشكيك في النظام الاجتماعي الذي ينشأ هكذا عن اضطرابات للاصلاح الديني وما يعترض هذا الاصلاح ، لم يكن بتعلق سوى بمؤسسات الدولة : كل ما كان يتعلق بالحياة العادية ، بقي محكوماً بالقبم التقليدية ، وهذا ترك للدين دوراً هاماً .

يمكن لكل فرد يطيع أوامر الله أن مجاسب نفسه ويراقب أعمال الآخرين ، وهذا يعطيه استقلالاً معنوياً واسعاً ويبعث على وجود رأي عام يوثق به . فيها يتعلق بقواعد الحياة العامة ، الوضع يكون عائلًا : بجب على الحاكم أن بعمل بمدي العفل ؛ كل فرد هو قادر أن يقدِّر قيمة ما يقرره ، يوافق عليه أو ينتقله .

يتعمل نقد النظام التقليدي مع الزمن ؛ لا تبقى القواعد المطبقة في الحياة المعنوية والسياسية واضحة ؛ القدرة على الحكم على الأشياء تنجم من القدرة على تأسيس الحكم ومبادى، العمل ؛ أصحاب الفكر الذين يتأملون بأصول المجتمع بملكون احتكار ذلك . يأتي الرأي العام من المجموعات القليلة التي تمارس تأثيراً مزدوجاً ؛ فهي تؤثر مباشرة على العالم السيامي الذي يطلب منها التبرير الذي يحتاجه ؛ تؤثر على الجمهرد الذي تشكله من خلال كتاباتها . لم يكن التأثير الايديولوجي هكذا هاماً ومركزاً في أيدي قليلة سوى في مجتمعات معينة معاصرة<sup>(4)</sup> .

ج ـ تشترك فلسفات العقد الاجتماعي بعض الخصائص مع الفكر المسيحي التي ورثنها عنه : هي نصبرة المساواة . كل المواطنين من شعب الله هم قانونا متساوون نماماً في اللحظة التي التي يسري فيها العقد : يملك الكل الفدرة على قبول ما هو موافق لمبادئ المقد ، أو رفض ما يناقضه . يستحق الجميع ، لجهة السلطة ، نفس الاعتبار، لأنهم كلهم مؤهلون لذلك .

في مرحلة أولى ، لا يوضع المظهر المساواتي لمذاهب العقد الاجتماعي موضع التنفيذ بشكل واسع . اهتم هويز<sup>65</sup> ، الذي أكد على شهرة هذه المذاهب وعلمنها بجسل

SCHUMPETER (Joseph A.), Capitalisme, socialisme et démocratie, op., cit. Cf. p. 203-216.
 REVEL (Jean-François), La nouvelle censure, Paris, Laffont, 1977, 349 p.

HOBBES (Thomas), Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common-wealth, eccle-slattical and civil, op. clt.
 AMACPHERSON (C.B.), La théorie politique de l'individualisme possessif. Paris, Gallimard, 1971, 347 p. Ed. originale: The political theory of possessive individualism, Londres, Oxford University Press, 1961.

<sup>-</sup> The real world of democracy, Oxford, Clarendon Press, 1966.

الإله خارج العقد المبرم ، بإعادة الى الملكية المطلقة ، التبرير الذي انتزعته منها أزمة الاصلاح الديني . في نظرة ، المشاردون هم متساوون لكن العقد ياخد عوبه من وفضهم الكلي لادارة المصالح العامة . بهذا النمن تخلص المجتمع من العاهات الطبيعية ، ولم يعد الانسان ذئباً للانسان . بحضوعهم لليفياتان Lévathan ، يؤسس المواطنون نظاماً بجديداً يؤمن الانسام بين اجميع . ويه يكون الجميع متساوين . ولكن مع خضوع بجديداً يؤمن الانسام بين اجميع . ويه يكون الجميع متساوين . ولكن مع خضوع السلطة والولاية ليس لها أي حد : مها كانت أخطاء وتجاوزات الحاكم ، فإن النظام الذي يوفوه هو أسمى من فوضى الحالة الطبيعية . تقابل الدولة الهيغلة ها، فإن النظام فيها عارس الأمير سلطة عقائلية ليست ناتجة سوى عن العقل ؛ هذا العقل هو ضامن التسلسل اكثر تصلباً وأكثر شمولاً من التسلسل الذي تؤسسه الديانة التقليدية ، ليس لهله التسلسل تعقيد أهرام الوضع الاجتهاعي والحظوة التي للمجتمعات الطبقية : فهو لا يتضمن سوى طبقين ، طبقة الولاية وطبقة الشعب الحاضع لها . تمارس الإرادة العليا في فراغ اجتهاعي : لا يوجد شيء تحت المشرع . تعمل السلطة في عالم هو بالنسبة اليها في فالم هو بالنسبة اليها شفاف وتملك الحن الوسائل من أجل تحقيق الأهداف التي يجدها المقار .

الصيغة التي يتصورها هوبز عن العقد الاجتماعي تمدد إذن على الطريقة المقلية، الرؤية التقليدية للتسلسل السياسي وتخلصه بما يأتي فيميق بمارسة إرادة الأمير. فهي تخلص هذا الاخير من السلطة المقائدية التي كانت الكنيسة والدين يمارسانها حتى ذلك الحين . السلطات المطلقة على طريقة لويس السادس عشر والذين كانوا يعتبرون انفسهم مستنيرين ، في المقرن الثامن عشر ، تجد هناك ما يبروها . لكن في غير اتجاهات ، وطبقاً لتفسيرات أخرى ، فإن المعقد الاجتهاعي قد ساهم في العمق بتغيير البنية الاجتهاعية للعالم المعاصر . توجد صيغتان متقابلتان : صيغة لوك Lock التي هي أصل المذهب الفردي الليبوالي ( الحر) وصيغة روسو J.J.Rousseau التي هي المنطلق للترجمات الثوروية والكليانية للمجتمع المعاصر .

الصيغة الليبرالية للعقد الاجتهاعي

المصادر ـ في كتابين له<sup>(٥)</sup> ، يجعل جون لوك نفسه صاحب دليل العقد ويؤسس

LOCKE (John), Two treatises of government, op. cit. MACPHERSON (C.B.), La théorie politique de l'individualisme possessif, op. cit. STRAUSS (Léo), Droit naturel et histoire, Paris, Plon, 1954, 389 p. Ed. originale, Chicago University of Chicago Press, 1953.

ألمجتمع والدولة وفقاً لميثاق أصلي يبرر وجود الولاية وممارسة السلطة . عمل المكس ، يختلف التفكير الذي يخص به المجتمع عن تفكير هوسز . بالنسبة لهذا الاخمير . يحو المقد المؤسسات السابقة ويميهًال الأوضاع . وهو يتوقف مع ذلك عندما كان يوجد قبل إنشاء الليفياتان : هو يدرك أن ميثاقاً لا يكون صاحلاً إلا إذا كان الأطراف الذين وقَّعواً عليه أحراراً . إذن كان يجب أن يكون البعض مستقلين حتى يكون الاتفاق جارياً .

استفاد لوك من هذه الفكرة وطورها . هل أن كل الناس عندهم ما يقدمونه لحظة قيام المقد من أجل التأكيد على حريتهم وعلى الاخلاص لتعهده؟ يجبب لوك يلايجاب . فضائل الانسان ليست فطرية ، فهي مكتسبة خلال الوجود . يولد الانسان عجية رخوة ، وفيئاً فشيئاً يتكون نما يطبعه العالم فيه ومن ردات فعلم الناجة عن ذلك . فيها منطقهاً جزءاً أخر . هنا يجلد حق الملكية ما يبرره ؛ هو سابق للعقد الاجتاعي الذي يعطيه قيمة شمولية : يكون كل الناس ، لحظة تمام العقد ، مسؤولين بالتساوي لانهم علم ملكون . خلافاً لهوبرة الخاصة تمام الكون . خلافاً لهوبرة الخاصة تمام الكون . خلافاً لهوبرة الخاصة تمام الكون . خلافاً لهوبرة الخاصة فلم عبة للأثراء : يتوسيعه تطبيق نظرية حق الملكية المثالم على الجهيم مع إعطائه قاعدة شرعية الاثراء : يتوسيعه تطبيق نظرية حق الملكية النائم على الجهد الشخصي ، على مردود التوظيفات المائية ، يكون قد آسس النظام السياسي (7) .

إذا كان كل الناس يتقاسمون نفس الحرية ونفس المكانة الأساس ، فإن مضمون المعقد الاجتماعي يكون قد تحدَّد وتوضع : لم يخضع الناس لتوقيع على بياض ، لأن أي ميناق لا يمكن أن يتكون منهم ما منحتهم إياه الطبيعة من حقوق . لا يمكن أن تكون للعقد الاجتماعي غاية أخرى ، إذا كان عقلياً ، غير أن يضمن لكل فرد حرية العمل وحق التملك . لا يضم العقد الاجتماعي السلطة في المطلق الذي منه يمكن أن توجه الحكم فهو يعطيها رسالة هي أن تسمح بتفتح كل فرد ، باحترام مبادراته، وبالوثوق بتحسسه بمسؤوليته .

تركز أيديولوجية المساواة المستخرجة من التفسير الذي يعطيه لوك للعقد الاجتهاعي ، على مظهر كان حتى ذلك الوقت مهملاً للنظرية السياسية : هي تقبل وتبرر الولاية بمقدار ما تكون هذه الأخيرة في خدمة الناس. هي تضم السلطة في دائرة تنطلق من

DUMONT (Louis), Homo aequalis, op. cit. MACPHERSON (C.B.), La théorie politique de l'individualisme possessif, op. cit.

المواطنين ، تصعد حتى الحاكم ثم تنزل عائدة لهم ؛ الأمير ليس فوق الكل ؛ هو منبئق عن المجموع ، يفكر له ، يعمل من أجله ، يأخذ بالحساب مشاكله ، صعوباته ونجلها عندما تمجز المبادرة الفردية عن ذلك . السلطة هي حتاً محدودة في امتدادها ؛ ليس لها أن تنظير طويلة كالمجتمع المدني . فقط بفضل آلياتها ، تتوصل لتحقيق التوازنات الكائية . واجب الحاكم أن يسمح بالعمل وبالمرور كلما كانت حرية البعض لا تعتدي على حرية الأخرين . وفقاً لمحاولة ماندفيل Mandeville بأبوحات آدم سميت الاعتمادية فإن المذهب عندما نكتشف في السوق ، مبدأ التنظيم الآني والآلي للحياة الاقتصادية فإن المذهب الليبيطاب أن تمتع الدولة عن التدخل في هذا المجال . إنطلاقاً من اللحظة التي يصبح فيها النقص في آليات التادل بصحيها .

تدخل السلطة ليس جيداً بذاته: لا يصبح صالحاً إلا عندما يقابل حاجات للمجتمع من أجله يتدخل بالمارسة. هذا الواقع بدخل في النظام الليبرالي ثوذجين من المتطابات كان بجهلها العالم التقليدي: 1 ـ الاول خاص بطبيعة السيادة ؟ أساس هله لا يكون إلا في السكان المعنين بها ؟ 2 ـ النموذج الثاني يتصل بانتقال الاعلام في جسم المجتمع: لا يكفي الحاكم أن يكون قادراً على أن يمارس الضغط في كل مكان ، وأن يفرض على جميع المواطنين نفس الاحترام للقانون : يجب عليه أن يعرف كل الشاكل التي يفرض على جميع المواطنين نفس الاحترام للقانون : يجب عليه أن يعرف كل الشاكل التي الا تستطيع الآليات الاجتماعية حلها ؟ ينبغي أن يكون لديه بالاضافة الى التسلسل الإداري الذي يعطي عمله الكال والتناسق المكاني ، نظام يجمع ويوزع متطلبات الجمهور.

### ب أسس السيادة

 1- يحول المقتضى الأول جغرافية السلطة . في نطاق المجتمعات التقليدية كان للأسراطور نزعة شمولية لدرجة أن ولايته يمكن أن تمتد بلا حدود وتُخضم شعوباً مختلفة ، وتتأقلم في شكلها مع عاداتها ونقاليدهم .

لم تظهر الأماكن الخارجية إلاً كمناطق للغزو أو قطع أرض مأهولة ببشرية دنيا ، من البرابرة العدوين الملدودين لمبدأ النظام .

عندما وجدت الولاية أصلها في تكامل النظام السياسي في نظام سام منزل بالدين ، أصبحت الدول متساوية بالقانون ، لكن لم يطرأ ما يوضح ما سيكون

DUMONT (Louis), Homo acqualis, op. cit. SCHUMPETER (Joseph), History of economic analysis, New York, Oxford University Press, 1954, XXV-1260 p.

امتدادها ، شكلها وحدودها . مفاجآت التاريخ ، المصاهرات بين الانساب الحاكمة ، وفي بعض الأحيان فعل التضامن الثقافي أو الاقتصادي ، هي التي ترسم الحدود ونظائها . لا شيء بأتي لينبَّت منطقياً وضعها .

مع تطور الابديولوجيات الليبرالية ، تغير الوضع : حتى تكون السلطة شرعية ، يب أن تكون منبعثة عن الجياعة : فهي لا يمكن أن تكون إلا تعبيراً عن كيان سابق لها . تندمج الدولة بعد ذلك مع الأمة (<sup>6)</sup> : أن تبدو المجموعات البشرية كأنها مختلفة ، ان تبدي الرغبة بالاتحاد لتأخذ عل عائقها معاً المصير ، وان تجد الدولة الاساس الطبيعي الذي كان ينقص البني التي سبتها .

طالما بقيت الايديولوجية الوطنية حية ، بكون رسم الحدود مبرراً ، حتى ولو بدا صعباً . كل شعب يطمح للاستقلال ، ذلك لأنها الطريقة الوحيدة التي بحوزته للحصول على بنية اجتهاعية كاملة ، ولتوزيع أفراده على كامل سلم الأوضاع الاجتهاعية والمنافع .

ترجع الصعوبة في التحديد ، في المجتمعات التقليدية ، الى أن المجموعات هي عادة مرصوفة كالقرميد . ثنائية البنية الجياعية أتاحت ذلك من جهة أخرى : الاتصالات بين مجموع السكان الريفين والنخبة في المدن تقلصت والقيم المسيطرة لم تعد باللغرورة نفسها . بين خلية قروية وأخرى ، العلاقات ضعيفة ، لدرجة يمكن معها أن نضع جنباً ال جنب قرى مأهولة لأعراق مختلفة . ذلك لم يسبب أية عقبة . يكفي أن تكون النخبة مؤهلة لأن توجه هؤلاء أولئك .

أيمكن أن نقبل في دولة ليبرالية حديثة هذه التوزيعات المعقدة ؟ لا شيء يمنع من أن تقوم نفس الولاية بيناء مساحات منفصلة ، لكن الادارة الصالحة تتأثر من ذلك : تفرض تقطيعاً منظأ ؟ العراقيل الشاخلية والخارجية تضر بسير الاعهال العامة ، لانها تزيد من فرص الاحتيال وحوافز الانشقاق . يدفع سلوك التنظيم الاقليمي الى إنشاء مساحات متجانسة كقطعة واحدة . وبما أن الجغرافية الثقافية المتواجدة قبلا هي مكونة من فسيفساء خلايا مختلفة لساناً وديانة وطبائع ، يوجد تناقض ظاهر . يتدفع رجال الإدارة والعسكريون الى تخطيط حدود بسيطة ، تساعدهم قدر الامكان عوارض طبيعية الشهل فيها الرقابة : بذلك يوجدون حتاً اقليات .

2\_ اذا تعدل الشعور بالاصالة الثقافية والموروثات التاريخية ، لا يعود للدولة إطار

<sup>9</sup> KRISTOF (Ludis K.D.), The state-idea, the national idea and the image of fatherland, Orhis, vol. II, 1967, p. 238-255.

طبيعي . بالنسبة لمن يتحسُّس بالأخوُّة للجميع ، وهذا هو أسلوب الشعور اللبيرالي ، التقسيات السياسية هي دائياً كيفية : ينبغي أن يكون العالم بلا شاطىء . بقى التعارض بين المبدأين لمدة طويلة مستتراً : حكمة الدولة كانت بترك الأمور تجرى على طبيعتها ولقاًّ لقولة : دعه يعمل دعه يمر Laisser faire laisser passer وهذا هو الذي جعل تأثيرها واصطناع الحدود أمرين محتملين . مع تزايد متطلبات انصار الفكرة القومية وحروب الإفناء ألتي نجمت عنها ، كان على اللبيرالي الحقيقي أن ينهض ويتمرد : ألا ينبغي التطلم نحو حكومة عالمية واحدة ؟

وهكذا نعود الى الإرتباك الاقليمي كها كانت الحالة سابقاً في المجتمعات التقليدية : كل حدود هي علامة على اللاعقلانية وتبعاً لذلك موضَّع نزاع .

3\_ إذا لم يكن الناس متحسسين بالتضامن الوطني ، وإذا كانوا لا يعتقدون كجهاعة ، إلاَّ بالأنسانية في مجموعها ، فلا تعود الدولة تعتمد ، في اجتذاب اخلاص من تديرهم ، على الحياس الوطني وعلى الرغبة في التفوق على الجياعات الأخرى ، بالثروة والقوة وبريق الثقافة . التبرير الوحيد لمهارسة الولاية يكون في إشباع حاجات كل فرد . المجتمع الليبرالي يصب حتماً في مجتمع الرفاهية : هدفه أن يوفر لكل فرد من أعضائه الحصة الوافرة قدر الامكان . السياسة بالمعنى التقليدي ، سياسة التحايل للوصول الى المركز الأول تختفي ، وفي المنظور المنفعي، التبرير الوحيد للسلطة هو أن تؤمن للجميع ، السعادة الكبرى .

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ، قدُّر الراديكاليون الانكليز(١٥) ، أنه يكفى للتوصل الى ذلك ، أن تلغى كلّ الرقابات على الحياة الاقتصادية .

منذ سنة 1250 ، كانت نتائج تأثير المشروع الحو فوق طاقة أكثرية السكان(١١١) . وبدأ التساؤل حول ما هو مفيد للناس . الى جانب السلم التي يوفرها السوق ، كان يوجد ما لا يمكن توزيعه بشكل كاف إلاّ بالاستعانة باقتصاد أعادة التوزيع : والمقصود

بذلك سلم الترف التي يبقى استهلاكها غير كاف طالما كان على الناس أن يدفعوا ثمنها غَالياً ؛ كذَّلَكَ الأمر بالسلم الشائعة التي لا يمكن لحظ قيمة تجارية لها ، حتى أن المشروع

HALEVY (Elic), La formation du radiculisme philosophique, Paris, Alcan, 3 vol., 1901-1904, XVI-447 p., IV-385 p., VI-512 p.
 POLANYI (Karl). The great transformation. The political and economic origins of our time.

الحر لم يكن ينتجها . إذن كان على السلطة أن تطبق سيامة الرفاهية (12 وأن تندفع في العمل الاجتماعي والاقتصادي لتوسيع دائرة السلطة بلا انقطاع . في النهاية تصبح الدولة المنظم الأول للبلد : من شأن هذا أن ينال من حرية المشروع ويعرض للخطر صلاحية المجتمع المدني .

إذا كان نشاط الدولة المنفعية المتحمس متبوعاً بالتصاق متين بالمبادىء التي تستوعيً بالتصاق متين بالمبادىء التي تستوحي منها ، فإن وطأة التأطير تصبح مبررة . ليس هذا ما نلاحظ والنظرية الحدية توضحه جيداً (13) : عندما يكون شخص مالكاً لدخل ضئيل ويوى نفسه عاجزاً عن الوصول الى استهلاك يراه حيوياً له ، فهو يتأثر بكل تعديل بطراً على قدرته الاستهلاكية بتبحة إعادة الوزيم التي تفيده .

وبالمقدار الذي تتكاثر فيه القوانين الاجتماعية وتتكامل ، فإن عدد العاهات الاجتماعية يتناقص ، نقل الأرباح المسجلة من الأعضاء الجدد تدريمياً من وجهة النظر النفسية ، وفي النهاية لا تعود شيئاً يذكر . وهكذا تفقد الأنظمة الليبرائية التي تحولت الى أنظمة رفاهية ، حتى ولو بسبب نجاحها ، دعم الذين من أجلهم تعمل .

4. مبادىء الليرالية هي إذن ذات شأن: فقد فرضت ، لأول مرة منذ المجتمعات القديمة ، تحديداً من أصل شعبي للسلطة . الحاكم الذي تأي منه الولاية هي الجاعة ؛ من خلال ما هو مصنوع لأجلها ، يجد جهاز الردم تبريره . ليست اللولة الليرالية مكونة لتثبيت قويما ومد أرغيتها؛ يقاس دورها بعملها المادي ويطريقنها في احترام الحريات الفردية . بدلاً من الفحفخة ومظاهر تأكيد النفوذ أو الحظوة ، تأخذ سيراً متواضعاً يكفل لها امتنان السكان المتحسسين بمعني المصلحة . لكن الأمر السيء في الأمر هو أن النجاح نفسه لهذه السياسات هو الذي يضعف النظام الذي يطبقها : تعزل الإرادات من سلاحها لأنها تصنع قانعين ليس عندهم الاحساس بما هو متوجب عليهم الإجادة : الذيء الذي يستعم عملياً بدون قيمة .

هكذا بإحلالها إدارة الأشياء على حكومة الناس ، تقضى السلطة الليبرالية على

NICHOLLS (David), The pluralist state, Londres, Macmillan, 1975, 179 p.
GREEN (T.H.), Lectures on the principles of political obligation, Londres, Longmans, 1895.
Nouvelle dd., Longmans, 1935, XXVIII-252 p.
LIPPMANN (Walter), La cité libre, op. cit.

GOULDNER (Alvin W.), The coming crisis of western sociology, Londres, Heinemann, 1971.
 XV-528,
 ARROW (Kenneth S.), The limits of organization, New York, W.W. Norton, 1974, 86 p.

قاعدتها المنفعية بينها تتنكر لطبيعة العمل السيامي (١٤٠) . ما يطلبه الناس من المؤسسات الاجتماعية ، ليس هو الاشباع الأناني لحاجاتهم الصغيرة ، بل توجيه لعملهم ، مبدأ لعقيدتهم ، يقين في مواجهة قلقهم . كل هذا كان غربياً منذ الأشكال الأولى التي أعطاها الطهريون ، على فكرة العقد الاجتماعي : جرى التوقيع على الميثاق بين كاثنات عاقلة تبحث عن طرد مظاهر ضعفها المحتملة والأخطاء المكنة لحكمها على الأمور.

الفراغ المؤثر الذي تتسبب به الليوالية لا يكون كبيراً لو كانت توجد مؤسسات تملا الفراغ . وقد عرف ذلك أنصار الليبرالية التعددية الذين حاولوا تجديد الفكر السياسي الانكليزي والأميركي (15) في العشرينات الأولى من عصرنا . لم تكن الدولة تهتم بنفس المواطنين ـ فهذا لا يعنيها كثيراً ؛ لكن لها أن تسهر على أن مجفق المحتمع الطموحات التي بجهلها . أكُّـد التعديون الانكليز إذن على الدور الضروري للكنيسة ؛ أرادوها منفصلةُ عن الدولة لأنها لا تستجيب جيداً لرغبات الجاهبر طالما كانت تبدو كأنها وكيلة للسلطة الرسمية . في نفس الوقت ، على السلطة أن تكون تماماً محايدة على الصعيد الديني : ليس لها أن تعزز كنيسة على حساب أخرى.

يرجع ضعف هذه الليبرالية الجديدة الى أن الديانات التقليدية غبر قادرة أن تُهدَّى، القلق وترضى كل حاجة لالتزام الناس ؛ تنشأ المشاكل التي تحرك المجتمع عادة من التفاوت في الطروف وعدم عدالة الأوضاع على هذه الأرض ؛ وهي تعبِّر عن التعارض. بين النموذج المساواق الذي تقدمه الليبرالية والحقيقة الناجمة عن تناقض الثروات.

إذن ، تجد الليبرالية ، بأشكاها التقليدية أو بأشكاها المجدَّدة ، أنه قد خانها الذين غمروها بالنعم الماديةويالحركات التي أعطتها لهم كل حرية سن أجل إشباع الحاجات المعنوية والروحية للناس. مسار عملهم أدى بهم بالفعل نحو الالتزام السياسي، الصراع الايديولوجي ، ومعارضة نظام يوفر لهم دوماً أفضل الفرص للتوسم(أنَّ .

ج - النظام التمثيلي

1\_ المطلب الثاني الذي توجب على النظام الليبرالي أن يوفره ، هو الاستجابة لرغبات الجميع: عليه أن يعرف الإرادة الشعبية ، يرفع من القاعدة الى القمة المعلومات الخاصة بالتوترات والصعوبات ، ويؤمن تمثيل مختلف المجموعات ومختلف التيارات .

BELL (Daniel). Vers In eccité post-industrielle, op. cit.
 —The end of ideology, op. cit.
 MANICAS (Peter T.). The death of the state, New York, G.P. Putnam's sons, 1974, XV-268 p. IS. NICHOLIS (David). The putnatist state, op. cit.
 15. NICHOLIS (David). The putnatist state, op. cit.
 16. SCHUMPETER (Joseph). Capitalisme, socialisme et démocratie, op. cit., cf. p. 203-216.
 REVEL (Jean-Fragnés). La nouvelte censure, op. cit.

في المجتمع التقليدي ، لا يوجد عادة سوى تسلسل أدنى من الحكومة : يقوم بدور مزدوج ، لأنه يعلم المركز عن حاجات الأطراف ، ويطبق إجراءات مقررة في المكان الأعلى . التجاوزات المألوفة لحدود السلطة من المستويات التابعة على الحكم وسيادة الدولة تجد هناك أحد أسبابها . يؤخذ الموظفون المحلوف لوسيلتين : الدفاع عن رعاياهم عن طريق ترجمة طلباتهم أوارضاء السلطة بتطبيق سياستها بشكل صارم (170) . وحيث أن عدا هو الذي يدعم المصالح المحلية التي تضمين حسن سير المصالح الإدارية ، فهو الذي يكون عادة مختاراً .

يستمر هذا النظام الغامض بالعمل في الأنظمة الليبرالية ، لكنه يعزُّز بدائرة ذاتية ، هي النمثيل الشعبي .

كيف نعطي الشعب وسيلة للتعبير عن نفسه ؟ حتى يشارك الجميع في الدولة ويشعرون أمهم معنيون بالقرارات المتخذة، يتبغي أن يؤخذ رأيهم مباشرة في كل قرار . الأمر غير ممكن سوى في دول صغيرة جداً . تجمع كل الشعب لا يضمن مع ذلك أن تكون القرارات المتخذة تعبيراً عن الإرادة العامة : هل يجب الأخذ بقاعدة الأكثرية ؟ أليس فيها الغاء للأقلية ؟ تجربة الدول المتعددة السلالات تشهد عل ذلك .

عملياً ، المبدأ الديموقراطي الممثل للاكثرية هو الذي انتصر : تعود القوة الشرعية الم ستخيين ؛ لا تجد الأقلية أنها تضررت عندما تكون الخطوط التي على أساسها نجزا المبتمم ، عديدة لدرجة تتغير معها ، من فترة الى فترة ، حدود الجاعات المسيطرة : يكون أمام كل تيار فرصة للمشاركة في وقت ما في المسؤولية العليا: يعرف الذين يمكمون ذلك الأمر ، تكون غطرستهم محدودة ، لأنهم يخشون أن يصبحوا فيا بعد محكومين ، ولا يتمكنون تمن الحصول على معاملة حسنة إلا إذا كانوا قد عاملوا فيا تحقى ، بالحسنى من هم في الحكم اليوم . هذا مثل على ردات الفعل (إرتكاسات) التي تحقة . فضل المالسسات الديموة اطبة .

توجد عدة طرق لتصور تمثيل الشعب على قاعدة الانتخاب بالاكثرية . ونظراً لأن السيادة هي تنعيية ، فالمنطق يفضي بأن يعبر مجموع الشعب عن المناهج والمرشحين : نشارك الأمة في نفس الوقت بنفس الانتخاب ؛ تشكل دائرة انتخابية واحلة ؛ عئلما يعمل بهذا المبدأ ، توزع المراكز نسبياً حسب الاصوات التي تحصل عليها كل لاتحة .

توجد طرق أخرى للتوصل الى الوحدة الممثلة . يقسم البلد عادة الى دواثر

GREMION (Pierre), Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français, Paris, Le Seuil, 1976, 478 p.

انتخابية جغرافية . من الممكن اقتراح ترابط على أسس غير جغرافية : لمصالح البعض
 أن تكون عثلة شرعياً : حالة المنتجين ، المستهلكين أو العائلات . . . . وكذلك الأمر
 بالنسبة للجهاعات الدينية .

لا يوجد نظام كامل للتمثيل : منذ اللحظة التي يتدخل فيها وسيط بين الشعب والحكومة ، مفاضلات الجماهير لا تكون تعبيراً صحيحًا ؛ جماعات صغيرة هي التي تترجمها وننقلها ؛ والخطر يكمن في أن لا تكون عثلة تمثيلًا صحيحًا .

تقاس قيمة نظام تميلي بما بحد من احتيالات التلاعب , من هده الزاوية ، يعتبر التمثيل المباشر أسمى من غيره . نفترض نظاماً انتخابياً على درجين . على المستوى التمثيل الأول ، تملك بجموعة 25% من الأصوات وصوتاً إضافياً . تتحد في المدرجة الثانية من بمتلات حصلت على 25% من الأصوات . إذا حصلت منها على نفسان في التصويت ، تكون قد حصلت على الأكثرية في المدرجة الثانية ( 50% من الأصوات التصويت ، تكون قد حصلت الحقالة الأكثرين ربع جالعة الناخيين . منذ مدة طويلة ومالم الأعيال يبدي احتيالات الرقابة التي يتبحها ترتيب بجالس تمثيلية متعاقبة : بواسطة فروع الشرعات ، تتوصل شركة هولدنغ موجوداتها نسبياً متواضعة ، الى السيطرة على قادرة على الحصول على الأكثرية للتوصل الى السيطرة على على المحكرية التوصل الى المسلطة ، تحاول التوصل الى ذلك عن غير طريق التحافلات ، الجبهات الشعبية أو البرامج المشتركة التي تربط بين الفرقاء بطريقة لا تتضم . ومع شرط أن تكون الى حد ما أكثر عداً من بغية الفرقاء ، فهي تأمل بهذا الشكرة في الوصول الى الوصول الى الحكم وفرض سياساتها .

كذلك تقدر قيمة نظام تمثيل بقدرته على أن يمكس كل ظلال الفوارق لجاعة الناخبين . إذا كانت الآراء محددة منذ أمد بعيد ولا تتوقف على الظروف المحيطة بكل دورة انتخابية ، فإن نظام التمثيل النسبي هو الأفضل لأنه يعطي لكل التبارات الفرص للنجاح . لكن الأختيارات السياسية ليست مستقرة ؛ فهي تتحدد ترجياً من خلال الحملات الانتخابية ، عندما تنشأ المساجلات . يفهم المواطنون جيداً الميزات الخاصة لكل نموذج انتخابي : يتوقف سلوكهم على طرق التعين دون أن يقولوا أن نظاماً أكثرياً . فردياً هو أقل ديموقراطية من نظام نسبي متكامل . ما يغير من نموذج انتخابي لأخر هي طبيعة الاحزاب : التمثيل النسبي يوفر التعبير عن آراء قاطعة واختيارات أيديولوجية بعت الاتخاب الفردي بالأكثرية يصوخ أحزاباً أنصارها متنوعون : هم تكتلات . الغمل الارتجاعي الذي بحث على تصويت نافع ، في نظام انتخابي فردي ، يميل لتوضيح

الوضع ويسهِّل تكوين المجموعات القوية للحصول على الأكثرية ؛ الانتخاب النسبي يترك للمختارين مسؤولية إجراء هذا التقارب .

المجتمعات اللبيرالية هي بحاجة لتمثيل شعبي : تدفعها الحكمة ، من أجل تلافي التلاعب في الانتخابات وتسهيل تمرير الطلبات المقدمة للحكومة ، لأن تتأبيت الانتخاب على تقسيم إلى دوائر انتخابية . على تقسيم إلى دوائر انتخابية . هكذا يعطي العقد الاجتماعي بعداً جغرافياً ثانياً للإبديولوجبات التي تبرر في المعالم المعاصم ، القبول بالولاية وعارسة السلطة .

الصيغ الثورية والكليانية للعقد الاجتماعي

أ ـ أخذ روسو Rousseau و التقه أسطورة العقد الاجتماعي لكن ما أدخله عليه من تعديلات ، غير مضمونه وبُعده وكنان في أصل العائلة الكبيرة الثنائية للابديولوجيات الحديثة للسلطة وللنظام الاجتماعي . أعطى هيشل Hegel هـذه التعديلات بعداً فلسفياً استغله ماركس Marx .

في نقطة انطلاق تفسير رسو، توجد ملاحظة ترجع لانجازات الموقة التاريخية ؛ مرت مدة طويلة بين الأشكال البدائية للحياة الاجتهاءية والأشكال الاجتهاءية في العالم المصر. البعد كبر لدرجة لا يمكن معها أن تُعرف مباشرة ما كانت عليه الحالة الطبيعة المؤدنية تبل القديرة دلك ، الى استيضاح الطفولة ، لوقية ما كانت عليه الطبيعة المؤدنية تبل أن يشكل المحيط عجبتها . الذي المتفقد روسو، هو أن الطفولة بريته وطاهرة : الفساد جاء من المجتمع . في مثل هذه المفاوقة تغيرت طبيعة المشكلة الاجتهاعية . ليست الغاية أن نحمي الانسان من ميوله الطروة ، لكن أن نحفظ الفرد من التأثيرات الطاوة في جاعة . لا صعوبة في المروع الى حالة الطبيعة التي لا نعرف عنها شيئاً ، خارج الحدس الذي يعطيه الاستبطان والذي يضمن طهارة الفرد . يمكن أن يكون قد وجد في الماضي البعيد ، أول عقد بين الناس ، لكن النتائج بتبت أنه لم يؤسس نظاماً كانياً . ما يجب هو أن نقطع واضعة تماناً . يجب أن نحمي الفرد ضد الابترازات التي يميل المجتمع الحقرفها إذا لم

هكذا يكون تفسير العقد قد تغير بعمق . بدلاً من أن يُشاد المجتمع على قاعدة

ROUSSEAU (Jean Jacques), Du contrat social, op. cit. DERATHE (Robert), Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1970, 473 p., 1764, 1960.

عقلانية تبعد انحرافات القلب والنفس ، فهو يتلافى أن تقوم الجياعة بإضعاف ما هو أفضل في كل فرد منا ـ هذا الاحساس الذي يدفعنا للمشاركة في آلام الآخرين ، والذي يؤكد طبيتنا الأصلية والذي يجعلنا أناساً صالحين . لا ينفي المقد الاجتماعي ما هو من طبيعة دينية ، عاطفية أو روحانية بل يحفظه في داخل كل منا : فهو مصنوع ليحمي هذا الجزء من أنفسنا ، الذي لم يكشفه الاستدلال والذي يسمح لنا بمشاركة العالم والآخرين ، كما حدث مم متنزه التامل العاشر (٩٥).

يصبح العقد واقعاً مستقبلياً : فهو ليس حادثة عرضية لتاريخ قد تم وليس لنا إلاً المستخرج منه النتائج . كانت مهمة رجل الفكر أن يشرح منطق رهان قام به في ماض بعيد ، جيل كان قد استخدم كل الأجيال الأخرى: لم تكن وظيفته تختلف عن وظيفة كاهن يترجم الكتب المقدمة لديانة منزلة . ما فعله هويز ، النيفيلور Niveleurs ، لوك وكل الذين استهوجم الحياة والمؤسسات السياسة (22) ، هو تلخيص نص اعادوا تأليفه ولكنهم لم يكونوا هم أصحابه . في مفهوم روسو ، العقد هو كذلك للكتابة : على رجل الفكر وعكنه أن يرسم له حدوداً وأن يبين أسلوبه المنطقي ، لكنه يبقى على الانسانية أمر إحيائه . تستدعي فلسفة العقد العمل الجماعي قبل تفكير بعض الجبراء المكلفين بتهيئة الموسسات الكثر توافقاً مع روح العقد الأصلي .

قرضت الفلسفات الأولى للعقد الاجتهامي تصوراً للتاريخ الذي كان فيه الماضي العصر الله في : كل ما نستطيع عمله في هذه الأيام هو أن نعيد تركيبه بإعادة أشكاله العربية ، كما كان فنانو عصر النهضة يربطون مجدداً مع المبادئ الكترى للخليقة ، اليوم اللهي فيه الخلوا كناذج ، كنوز القدماه والممالجات الجهالية التي بنيت . في هذا المنظور ، عالم السمادة قد انتهى قبلاً : ما يكن أن يحصل بإعادة إصابه المبادئ التي وجهت مؤسسي البني الاجتهامية ، هو إعادة بناء ما يصنع اتقانها . مع روسو ، لم يتيسر الوصول الى حدود المكن : مع جسارة معينة بمكن أن لحلم المستقبل عالم أبضل . حتى ذلك الحين ، كان منظروا الحياة الاجتهامية يقفون ، للحديث بحسوراية ، في عالم موجود في المنفى - على طريقة هويز أو لوك . أو في نعاق تحر غير هذا العالم - عالم السهاء أو الألوم المنفى الكتاب العالم ، لكن أمام ما كان قد أو الله المنازي المسلمي نصو تحقيق حصل ؛ اعتبروا المستقبل غاية ينبغي الوصول اليها . في هذا المسمى نحو تحقيق حصل ؛ اعتبروا المستقبل غاية ينبغي الوصور اليها . في هذا المسمى نحو تحقيق الانسانية ، توجد مرحلتان يفصل بينها عمل أسامي : ابرام العقد الاجتهامي . حتى ذلك الحين ، الضرر الملازم لأشكال المجتمع لا يكن تحاشيه أو طرده ؛ لكن منذ اليوم للكن نائد الحين ، الضرر الملازم لأشكال المجتمع لا يمكن تحاشيه أو طرده ؛ لكن منذ اليوم

ROUSSEAU (Jean-Jacques), Les réveries du promeneur solitaire, Paris, 1782.
 MACPHERSON (C.B.). La théorie politique de l'individualisme possessif, op. cit.

الذي فيه تنظهر الجماعة من أدران علاقاتها التقليدية ، كل شيء يصبح لديها يمكناً . في الايديولوجية الناجمة عن النفسير الأول للمقد الاجتماعي ، الدين هو اساساً مفصول عن الايديولوجية الاجتماعية ؛ نعترف له يدور هو الامتجابة لهراجس وتقلبات الحياة ، لكنه لا يتضمن ما يتعلق بتنظيم العلاقات بين الناس .

عند روسو ، الانشقاق عن الديانات التقليدية هو كذلك ذنب مقترف ، لكن مضمون الايديولوجية الاجتاعية هو مختلف : جزء منه يقوم على أمل عالم أفضل ؛ للتوصل الى ذلك ، ينبغي علينا عقد روابط جديدة وإقامة شعائر مطهّرة : هكذا تحل الايديولوجية عمل المعتقدات الدينية ؛ هي تحمل الأمل الذي كان لا بزال يوضع في الاخرة . بدلاً من إقامة مؤسسات مع نظرة فاترة لمن يعمل حساباً لضعف البشر ، لانايتهم ، وكذلك لقدرتهم على أن يتكفلوا قدرهم الفردي ، نقام من أجل تثبيت جاعة كاملة بدونها لا يستطيع الانسان أن يتفتح . نأمل يها حتى تتأمن العدالة ، وكذلك الحب وحياية كل ما هو عطوب في الكائن ، احساسه .

ب ـ جاءت الأحداث الثوروية تعطي نظرية العقد الاجتماعي بعداً تاريخياً جديداً عندما كتب روسو ، كان الاعتقاد أن إتمام العقد سيكون نتيجة حركة حماسية ، سيقوم بهدوء ويسجل في السلام ، مجيء عالم الانسجام الموجود من جديد ، بداية عهد النقاء . فترة الانطلاقات الكبيرة الجماعية التي بدأت فيها الشورة الفرنسية سمحت جيداً بالتكهن ، وجدت بعض الصدمات ، الاستيلاء على الباستبل ، الرعب الكبير ، لكن في جو عاطفي لا يوصف قرَّرت الجمعية الوطنية التصويت على انهيار الامتيازات في ليل 4 آب (أوغسطس): الأيام النالية كانت قاسية كل اللذين ضاعوا في تحول النظام السياسي لم يعد في وسعهم العمل والعودة ؛ عنفت التوترات . كيف الحصول على الإرادة العامة ؟ كيف نتيح لها أن تعبر عن نفسها ؟ هل بالاستعانة بالاقتراع العام ؟ وكيف نحصل بذلك على إرادة حرة ؟ كيف نحكم على أن جماهير الفرنسيين تدرك جيداً المشاكل التي تنبع من الأعصار لتستطيع أن تكون مستنيرة في حكمها ؟ هكذا ننتقل من التفسير الليبرالي للايدياليين في القرن الثامن عشر الى الصيغة الكليانية . لا نرفض أن يكون الفلامنةة قد حلموا بمؤسسات وبتجديد المجتمع؛ ولا ننشق عنهم في طريقتهم في تأمل الخبر من مستبد عبادل ، لكن بما أن الملوك هم طغباة محدودون ، يجب أن نحيل علهم . لا تبقى الإرادة الشعبية هي المعبرة عن الشعب . بل هي تلك التي يفكر بها له حفنة من أصحاب المذاهب: بشِّر اليعاقبة بكل الأنظمة ذات الحزب الواحد وروبسبير Robespierre وسان جوست Saint-Just كل المتلاعبين بالايديولوجيات الذين تكاثروا .

معهم ظهـرت الدولـة الكليانــة : الـذين يتكفلون بـإدارة الـدولـة ويكــونــون مقلدين بالسيادة ، يمارســون شـرعياً السلطة بتفكيرهـم.<sup>(21)</sup> .

أدخلت الثورة إذن ، في خط سير النفسير الناني للعقد الاجتماعي ، الأشكال الكليانية للدووقراطية . فقد جعلت الحقوس تأسيس العقد تفسيراً أتحاذاً : أُسنت الثورة ولادة النظام الجديد ، والأموات الذين تسببت بهم ليسوا سوى الثمن اللازم دفعه من أجل هذا العبور الفمروري . الرعب ليس حادثاً عرضياً ولا خطاً : دوره أن يبين ، ينفسمن جماعية ، أن المعلم الهرم قد عاش ؛ دم الفسحايا هو الذي يفسمن الاعتقاد الشلطة الجديدة : اليس سان \_ جيست هو الغير قابل للفساد ؟

مروراً باستحضار عقد موقع برعب ثوري ، فإن المهمة العاطفية والدينية للفلسفات الجديدة للنظام الاجتماعي تتكاثر . وحق تتكامل النظرية فيها ينبغي التأكيد على معنى التاريخ ونفسر لماذا ليست الحقيقة في يد الجميع لكن لا تظهر إلاّ لفلة مختارة ؟

ج ـ مع هيغل (22) ، ذلك هو الرسم البياني للتغوق الذي كان قد انقلب لصالح التاريخ : ليس للعقل موضع آخر يسيطر منه على الواقع ، سوى عالمنا ، في مستقبله . يستمر في حكمه للأشياء كما كان قبلاً ، لكن لا سبيل لاكتشافه فجأة لأنه لا يكون مرجوداً بكامله في العالم ؛ فهو يظهر فيه ، من خلال حيل ومنعطفات ، بتطور الحضارات نفسها ؛ يتجسد تدريجياً في المكان الذي نعيش فيه وفي المجتمع الذي نكونه . زمن الحقيقة الكاملة ، شفافية ألعالم للعقل ، هو الزمن الذي يتهي فيه الناريخ ، وهيغل يراه قريباً ، لانه يعتبر أن اللولة الحديثة هي أداة العقل المصافي ؛ إذن لا يوجد بالنسبة لهيغل عقد ، لكن يوجد زمانان في تاريخ العالم ، الزمن المصنوع من التفسير المخاصل . كما في التفسير الثوري ، يجد العنف تبريره في عظمة العمل المطلوب تحقيقة .

وهكذا ذهب هيغل في كل اتجاه وذلك كان سهلاً : الابتكار الذي جاء به هو فكرة عالم قيد التكوَّن يفسر مصيره ويبرر بحالة مستقبلية . بالنسبة لمن يهرب من الدين أو مما هو وراء الطبيعة ، فإن دور الشعوذة الهيغلية هو الوحيد الذي يسمح بالاستغناء عن

22 WELL (E.), Hegel et l'Etat, Pans, Vrm, 1950, 118 p. FLEISCHMANN (E.), Lu philosophie politique de Hegel, Paris, Pion, 1964, VII-407 p. BOURGEOIS (P.), Lu pensée politique de Hegel, Paris, PUF, 1969, 152 P.

TALMON (J.-L.). Les origines de la démocratic totalitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1966, 412 p. Ed. originale: The origins of totalitarian democracy, Secker and Warburg, 1952.

الرحي أو عن الكائن الأسمى والاحتفاظ بجوهر الفلسفة القديمة ، والتكامل الأفضل لأجزائه . يكون علم الاخلاق في الواقع مشبعاً بفلسفة التاريخ ، لدرجة أن القيم تبدو قائمة على معنى المصير بدون الحاجة لاستحضار مبادىء متفوقة .

د. وعى ماركس Marx (23 أما فوق للتصور الهيغلي ، لكن ما هو عنده في نهاية التاريخ ، ليس الفكرة ، بل الانسان المتحقق أخيراً . إن الانسان الموضوع في مجتمع فيه يُعقظ أسير الأوهام ، ليس قادراً على أن يرغب وأن يفهم ماذا تكون هذه الحالة النهائية . ان الذين يكونون مقدمين على معاصريم بالشمولية التي يمنحها لهم المحيط ، هم وحدهم الفادرون على الوصول الى هذه الحقيقة المصيرية : البروليتاريا هي الأداة لاتحر مرحلة للتاريخ ؛ هي الفئة الوحيدة الملركة للتغيرات التي تُقرض للوصول بها الى المهابئية ، إن رجال الفكر الذين يتماثلون مع البروليتاريا ، ويقفون مثلهم في فهم معنى التاريخ ، تكون عندهم ميزة فهم ما يجري ، وحالاً يستطيعون التنكفل بحسؤولية العالم . هناك نجد الانظمة الكليانية تبريرها النام ، الوحيد الذي يكون ملتحفاً بالعلوم الماطوحة الحاددة .

توجد طرق أخرى للاستفادة من درس هيغل (الذا واستخدام التاريخ كفلسفة وكأخلاق ؛ بعضها يستوحي المواطنية المشككة ـ العالم مصنوع من أجل ازدهار بعض المجتمعات ـ وبعضها يستوحي عنصرية تزيد في حدة مأساة هذه الفلسفات لأنها تفرض على قسم من البشرية أن تكون خدمة الانسان الاسمى الذي يشكل العنصر المختار .

لو تركنا جانباً التفسيرات الوطنية والعنصرية للكليانية ، فإن الفلسفات الاجتهاعية المستنجة من القراءة الثانية للمقد الاجتهاعي ، تحتفظ بالكثير من النقاط المشتركة مع الليبرالية . أيديولوجيتها هي أساساً مساواتية : يستمد البشر كلهم بقاءهم من نفس الجوهر .

 هـ ـ الحزب المتبخذ مساواتياً له نتائج هامة على صعيد المكان : لا يوجد إطار طبيعي للدولة التوروية أو الكليانية إلا للدولة اللبيرالية . السلطة ليست شرعية إلا إذا

MARX (Karl), ENGELS (Friedrich), L'idéologie allemande, Paris, Editions sociales, 1" partie, 1974, 143 p.

<sup>—</sup> Contribution à la critique de l'économie politique, Paris, Editions sociales 1972, XVIII-309
p. Cf. Préface, p. 3 de l'Introduction à la critique de l'économie politique, p. 149-175.
Le Capital (five I), Paris, Garnie-Flammanon, 1969, 699 p. Cf. Préface de la 1<sup>st</sup> édition, p.
35-38 et Postface de la 2<sup>st</sup> édition allemande, p. 579-584.

POPPER (KariR.), The open society and its ennemies, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1945, 2 vol. On consulters surfout te second volume: Hegel and Marx, VI-420 p, dans lédition de 1966.

GLUCKSMAN (André), Les maîtres penseurs, Paris, Grasset, 1977, 323 p.

كانت تمارس باسم جماعة ترى نفسها طائفة . لا يمكن أن تستند إلاّ على حدود مجموعات اعطاها التاريخ وعياً حاداً للقيم المشاركة ـ عندائه تتبنى الشكل الوطني . إذا لم تكن هذه الجماعات موجودة ، على السلطة أن تتصدد الى بُعد الانسانية بكاملها ، لأن البشر هم متساوون : من هذا الواقع تستمد الثورات شموليتها ؛ وهذا ما يدفعها لمدفعها الى خارج الحدود حتى تقضى بالحكم على بنية شبكة للعالم القديم .

تمارس السلطة الثوروية أو الكليانية باسم الجهاعة ؛ لا تجد تبريراً عملياً إلَّا إذا أشبعت الطموحات ، وحاجات ومصالح الذين يخضعون لها . على خلاف السلطة البحتة للدولة الهيغلية لنهاية النظام القديم ، ليست الدولة الكليانية حرة بتشكيل صورة العالم دون أن تهتم بالمجتمِع المدني الذي تغطيه وتحاول أن تحتويه . على هذه الدولة أن تستعلم دون انقطاع عمًّا يرغب فيه الشعب؛ لا يعني هذا كما هو الحال في الديموقراطيات الليبرالية ، أن تعرف الرأى العام باستشارة الشعب ـ لا يكن للشعب أن يحكم جيداً على الأمور الأساسية . ما يهم هو أن تتفهم بأخلاص طموحاته وأن تدفعها قدماً . على رئيس الدولة الثوروية أو الكليانية أن يعرف ماذا يحرك العواطف ويشد الطاقات ويهدىء الوساوس التي تهاجم الفرد . عليه إذن أن يشتمل نظامه على جهاز إداري يساعده في توصيل المعلُّومات : ينشىء النظام الكلياني أو الثوروي لهذه الغاية الحزب الواحد (25): يوجد بيروقراطية وظائفها أساساً أيديولوجية . على رأسه يضم المفكرين القادرين على تحديد المذاهب السياسية وإعادة تفعيل شرعية السلطة بلا انقطاع : هم يعرفون قراءة التاريخ ويدلون على الاتجاه الذي على الثورة أن تأخذه . في الأسفل، تسلسل يوفر التأطير المكان والاجتهاعي للسكان بالأقلية المرتبطة كلياً بأيديولوجية السلطة : بالامكان كذلك عن طريق دعاية مستمرة جعل جميع السكان يشاركون في دعم النظام. هكذا تكون القيم التي تعطى الولاية شرعيتها . منتشرة وموضحة ومعلومة في كل مكان . في نفس الوقت ، تكون كوادر الحزب على مسمع تما يقال وفي ترصد كل ما يجرى : تنقل للحكومة ملاحظاتها ومشاهداتها . وهكذا يكون تمثيل الشعب مؤمناً بواسطة مؤسسات مختلفة عن تلك التي للنظام الليبرالي ، ولكنها قادرة أن توفر هي كذلك سبر المعلومات الضرورية .

و ـ بمقدار ما تكون الدولة الثوروية معتنقة حـدود الوطنيـات ، تكون مهــدة في دعمها الشعبي وفي الحماس الـذي هو ضــروري لها وذلـك بضعف التزمت الــوطني :

<sup>25.</sup> TALMON (J.-L.), Les origines de la démocratie totalitaire, op. cit,

كذلك تكون متاثرة كالديموقراطيات الليبرالية بالمعادلة بين الطبقات التي تعطي كل. المبلدان نفس المؤسسات الرئيسة . تخشى أن تفقد الأسناد اللازمة وتباشر بالسهو صلي رفاهية من تحكمهم : بدون هذا ، يتعرض إخلاصهم للاهتزاز بالمقارنة مع ما كان يجري صابقاً ؛ الانجازات المنتظرة من الجهود التي تكرسها هكذا لتعديل ظروف الوجود هي للاسف متناقسة بتأثير حدى .

تتخلص الدولة الثوروية أو الكليانية مع ذلك من التآكل بشكل أفضل من الدولة الليبرالية لأنها تلبي شيئاً آخر غير الأنانيات الاقتصادية . تستقبل الطموحات الفردية العميقة ؛ تأخذ عَلى عاتقها الوظيفة السياسية كسلطة دينية ؛ ليست غايتها أن تدير الأمور أو تحكم الناس بالطريقة الأكثر فاعلية ؛ مبررها هو تثبيت مستمر للصفاء الذي ولدت منه ، التذكير بالطقوس الكبرى المطهِّرة التي أتاحت لها التخلص من انحرافات " الماضي وتطرد بذلك المخاوف والهواجس عند الناس . للتوصل الى ذلك ، تنظم تخليد التضحيات الانسانية الماضية ، وتحتفل بأيام الماضي الثوروي ويذلك تثير الحياس الشعبي . وبما أن هذا قد يصبح نهجاً مصطنعاً . فهي تبين أن النصر ليس ناماً أبداً وأن الافساد لا ينفك أن يتغلغل في جسم المجتمع . إنطلاقاً من اللحظة التي يكون فيها على النظام السياسي أن يبرز على الدوام صفاءه . فلا يكون هناك حل آخر بالنسبة اليه ، إلَّا أن ينظم بلا توان الحرب ضد الشر ، وأن يثير أعداء جدد ، وأن يقدم تضحيات جاعية : هذا هو منطق الغولاغ Goulag كها هو منطق الثورة الثقافية . كما يتندر بذلك المكسيكيون ، أي جعلها أزلية كها وعد ماوتسي تونغ Mao Tsé-Tung . تؤدي الليبرالية الى انتزاع الصفة السياسية ، الادارة الصالحة للأمور تكون كافية لأن تتأمن فيها مهام الدولة . تولُّـد الايديولوجيات الثوروية والكليانية جواً مستمراً من الصراع والنفور خارجه لا يعود ادعاؤها الصفاء متحققاً.

رْ أخيراً تختلف الدولة الثوروية أو الكليانية عن الدولة الليرالية ، بامتداد الحقل الذي تعليه . في الايديولوجية الليرالية ، المجال المتروك للمجتمع المدني الى كل ما يجري في أسفل الدولة ويعقد ويحل ، يفضل آليات اجتماعية ، ويدون تدخل الدولة ، هو واسع قدر الامكان . لا تتدخل الدولة الا لتضغط ، عندما لا يتوصل المواطنون فيها لأن يسووا بأنفسهم الحلافات التي تجابهم .

في الدولة النوروية والكليانية ، كل ما ينتج عن الأليات الاجتماعية العابرة هو مشيوه ، لأن هناك تكمن العلة الإصلية ، الخطيئة التي يجب تخليص الناس منها . ليس مهماً دعه يفعل . العقد الاجتماعي طريقة ثانية والثورة التي هي ترجمته التاريخية يلغيان كل تماذج الروابط القديمة : في ظل الثورة الفرنسية ، الغي قانون شابليه Chapelier كل أشكال التجمعات؛ في إطار الثورات الاشتراكية، كانت العلاقة القانونية للناس بالسلع والأموال وتحديد الملكيات التي كان القانون القديم قد سمع بها، هما موضع الاتهام : كل عناصر الانتاج هي موضع نزع ملكية جماعية أصابت الشر في أصله لأنها ألغت استغلال الانسان للانسان .

أحد التناقضات الأساسية التي نوجب على الأنظمة الكليانية أن تحلها مصدره هناك : لها بما تتمتم به من صلاحية شاملة ، تأثير فعًال أكثر مما عند الأخرى ، على التنظيم الدقيق للعلاقات الاجتهاعية ، لكنها لا تملك ، من أجل جم المعلومات اللازمة لكل قراراتها ، سوى مجرى عادة غير أمين وقليل الشفافية وهو الذي يقدمه الحزب .

## الفصل الثامن

# الدولة والمجتمع المدني في الأنظمة الليبرالية

حتى عهد النهضة ، شكلت الدولة عجلة جد ثانوية لبنية المجتمعات . حتى عناك حيث الأمبر هو حاكم مطلق ، له حق الحياة والموت على رعاياه ، يامر جيشاً جراراً وتحيط به أمية مؤثرة ، فإن ما يراقبه بالفعل كان غفضاً لمدرجة كبيرة : 1 - فهو يملك حقاً باتشاع الضرائب كان لقلة الحميته موضعاً لسخرية القائمين على إدارة الاسم الاكثر دعيوقراطية في العالم الحديث . 2 - يؤمن الدفاع عن الارض وتنظيم الشرطة والعدل ، نظراً لان عبال القضاء العادية لم تكن تحل شيئاً ؛ 3 - له حق الاشراف على العلاقات التجارية مع العالم الحارجي . لم تكن هذه السلطة قادرة على التواجد في كل مكان . كان ممثلوه على العالم الحارج . لم تكن هذه السلطة قادرة على التواجد في كل مكان . كان ممثلوها يكيدون لما ويماولون الحصول على الثراء على حسابها ويأخذون لنفسهم مقاطعات يكيدون لما ويماولون الحصول على الثراء على حسابها ويأخذون لنفسهم مقاطعات لخرجت المدن عن ولايتها وأخذت شكل عوائق طبعية مستقلة ذائياً تقريباً ، المتجمعات المرفق الحيان الدينية ، الجمعميات ، أنصار الأحزاب ، البيروقراطيات وما قبل البيروقراطيات الدولة .

جعل الاقتصاد نقدياً ، المرتبط بامتداد ما نشتمل عليه الأموال ، أعطى للحكام الوسائل إلتي كانت تنقصهم للسيطرة كلياً على المكان : مع الدولة الهيخلية ، يبدو أن ساعة تدخّل الحكومة قد أزنت لتقيم الادارة في كل جوانب الحياة الاجتماعية ، لكن النيارات الايديولوجية المساواتية التي انتصرت عندئل لوت عمل السلطة : بدلاً من السيطرة على المجتمع وإخضاعه لمحض ارادتها ، لم تحفظ باستقلالها الذاتي إلاً باستخدام المنف المحمد الدني ، لمجموع العلاقات المجتمعية التي تتسج تحت المصالح العامة ، مركزاً من الدرجة الأولى : قانوناً هو يسيطر على بنية المجتمعات

الليبرانية التي تحاول أن تعزل كل المظاهر غير النافعة للسلطة ، واقعاً ، هي تلعب كذلك دوراً كبيراً في المجتمعات الكليانية التي ترفض لها كل استقلال ذاتي ، لكنها تكون مضطرة ان تعمل حساناً للقوى والتوترات التي يجدئها التفاعل الاجتماعي حالاً .

الشروط الجديدة لحياة الاتصال

أ ـ التركز واقتصاديات الحجم(1) ـ
 حتى نهاية القرن الثامن عشر، لم تكن النشاطات المنتجة ممكنة واقتصاديات الحجم

لم تكن تلعب سوى دور صغير جداً. كانت توجد بلا شك تجهيزات غير منظورة ، لكن حجمها كان متواضعاً : لم تكن تحتاج لاستخدامها سوى مجموعات عمل محفضة .

مع الثورة الصناعية ، تأثرت قطاعات التصنيع الواحدة بعد الأخرى بالإنجازات الآلية التي حلت فيها الآلة على الإنسان : أصبحت اقتصاديات الحجم المرتبطة باستعال الآلية التي حلت فيه في في الآلة على الإنسان : أصبحت اقتصاديات الحجم المرتبطة باستعال

الأليات ألقوية ، شيئاً فشيئاً ملموسة . تنظم فسم مترايد من النشاطات على أسس تستدعي تعاون الكثير من الميال : التحول ليس ممكناً إلا الأنه يُعرف فيه كيف تشكل وحدات ذات حجم كبير . يضاف الى التحول التقني نحول اجتهاعي هو كذلك ذو دلالة .

استدعى إنشاء المعامل الكبيرة أن تكون المواد الأولية ، الطاقة والأدوات المصنوعة منتقلة بسهولة وأن تكون نفقات النقل مندنية حتى لا تزول مزايا التركيز : وكها قال سابقاً أدم سميث Adam Smith أن تقسيم العمل محدود باتساع السوق ، أي بكمية السلم ، التي عندما تزيد بغضل اختراع الآلة البخارية ، سكة الحديد ، المركب بدفة معدنية فهى تصبح مهمتمة بتحريك البحث التقني .

في عالم تكون فيه خشونة المكان في طريقها للزوال وحيث النقليات ميسرة ، يكون مهماً العمل في اسواق بعيدة دون أن يكون في ذلك خسارة أو أقل ملاءمة بالنسبة للشركات المحلية . من الطبيعي أن يكون وضع مشروع ،قوياً للدرجة أنه يملك زبائن ووكلاء في كل الأماكن ، أفضل من غيره : يميز البحث عن الشفافية بطريقة ثانية الأعمال الكبيرة : يضاف الى التركز التقني تركز هدفه تجاري ؛ فهو يهم كذلك الشركات التي تتخصص في الانتاج أكثر من تلك تتجه نحو النوزيع أو الحدمات .

سهَّـلت انجازات وسائل نقل المعلومات للبعيد ، المبادلات السريعة للمعلومات

CLAVAL (Paul), Eléments de géographie économique, op. cit.
 SMITH (Adam), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Londres, 1776, Cf. chap. III du livre 1.

والأوام وتمارسات الرقابة . في نطاق الثقافة ، أدت الشفافية المتزايدة الى توحيد لا مثيل له لتقنيات وأساليب الحياة ؛ وقد سهل هذا إقامة الوحدات المدارة من معيد ، وفقاً لأساليب معدلة باستخدام طرق مماثلة وجهاز بشري غير متبدل : أصبح انتشار المنتجات المصنوعة مسهِّـلًا أكثر ؛ تصل تماماً إلى زبائن منتشرين في أماكن فسيحة لكن أذواقهم مقولبة بنفس الركنائز الدعائية ، ومتوسلة بنفس الرسائل الاعلانية ومنظمة وفقاً لنقس الأفضليات.

لعب التحول في التكنولوجيات لمصلحة التركز : اقتصاديات حجم مباشرة وغير مباشرة ، قوة مفاوضة عالية ، في الأسواق ، توحيد نمط متزايد في الأنماط ، المعارف ، والأجهزة البشرية والمنتجات . . . كلها ساهمت في ذلك . أول ما يميز العالم المعاصر هـ المكان الذي تحتله التنظيهات القادرة أن تعمل في عدة مراكز وتؤمن الاتصال لزبائن عديدين ومتفرقين

ب\_ اقتصادیات خارجیة ، تلوث وأضر ار<sup>(3)</sup>\_

بتزايد حدة تقسيم العمل شيئاً فشيئاً ، أصبحت النشاطات أكثر استقلالية . مها كان حجم المشروعات ، هي ملزمة بالاستعانة بخدمات متخصصة . تنوعت حاجات الأسر بنفس الوقت . تعلم الناس تقدير امكانية وصول الخدمات ، نوعية مراكز اللهو والفراغ وغزارة التجارات والمؤسسات.

إذن توجد حسنات تتولد من تجاور النشاطات أو من تجمُّع الناس: نقول في تحديدها أ آثاراً خارجية . تظهر هذه بصورة خاصة في المدن حيث نفسر دورها المتزايد : عندما تنقص تكاليف النقل، يصبح تأثير المنافع الخارجية ملموساً أكثر.

إن التكتل البشري الناتج عن تقدم تقنيات الانتاج وتحسين النقليات وانطلاق نشاطات المادلة تتسبب بمشاكل العيش المشترك . الى جانب الحسنات أو الوفورات الخارجية ، تتكاثر عدم الوفورات الخارجية : تلوث المعامل الجوار بما يتدفق منها ، بالضجة التي تحدثها ، ويتعطيل حركة المرور الذي يصبح معرقلًا ؛ المساكن القريبة من مهضها وغير المنفصلة تماماً لا تكون بمعزل عن الطفيليات ولا تحمى من تكاثر الهجمات،

TSURU (Shigeto), The economic significance of cities, p. 44-55 de HANDLIN (Oscar), BUR-CHARD (John) (ed.), The historian and the city, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1963, XII-299 p. REMY (Jean), La ville, phénomène économique, Bruxelles, Editions «Vie ouvrière» 1966, 297

CLAVAL (Paul), Eléments de géographie économique, op. cit. — Régions , nations, grands espaces, Paris, M.- Th. Génin, 1968, 832 p.

 في الحياة الاجتماعية . في المدينة . بما أن مسترى الحياة يرتفع ويصبح الوقت الذي يخصص للبقاء في المنزل طويلاً . تكثر المطلبات البشرية في هذه المجالات المؤثرات الناتجة عن الجوار تصبح كثيرة وأكثر مضايقة<sup>(9)</sup> .

الجغرافية الجزئية للسلطة ، تحديد حقوق الاستمهال ووضع حدود للملكيات , كانت من اختصاص جماعات محلية ولم تكن تطرح مشاكل سياسية حقيقية ، لأن كل شيء يكون منظماً بالمجتمع المدني أو بالمستويات الدنيا للتسلسل الإداري . قلب التركز ونحو التجمعات الكبيرة الوضع : لا يمكن للحكومة أن تتجاهل هذه المسائل .

ج - الرقابة الاجتماعية ـ

إِنَّ التطور المستمر منذ قرن ونصف جعل الرقابة ضعيفة التأثير شبئاً نشيئاً . في المجتمعات القليدية ، كانت مهمة هذه الرقابة مسهلة بسبب ثبات المجموعات المحلية ، مساحتها الصغيرة وواقع ان كل الناس تعرف القواعد الواجب احترامها ، في موضوع السلوك وتبنيها . ومع تطور المبدلات وانفتاح الاقتصاد ، زادت قابلية الناس للحركة . تدنت حصة الجياعات الريفية في بجموع السكوان : من 80% في القرن الثامن عشر هبطت الى أقل من 20% عرفت المدن الصغيرة حيث لا يزال يحسب حساباً للنظرة الجياعية ، توسعاً بطيئاً أكثر عا هر في المراكز الهامة .

داخل التجمعات الكبرى ، جعل التنظيم المفضل للمكان الرقابة صعبة : طللا بقيت البيوت منخفضة ، مصفوفة على طول الشوارع ، وكانت الكثافات معتلة ، يكون من السهل أن يعرف الجار جبرانه . فهو يراهم مارين من أمام نوافله ؛ يلعب الأطفال مع أطفال الماثلات الأحتى ليس عندهم مكان فيه يخبئون من رقابة المراشدين . مع البناء في العالي والفاء الشوارع ، والاكثار من الأماكن الخضراء والباحات الكبيرة ، تعركل ذلك . في العهارات ، لا يلتقي الناس إلا على السلام أبو في المحاصد : يبقون عرباء عن بعضهم البعض . الأماكن التي يكن فيها الهروب عن أنظال الأخرين موجودة هنا ومثاك ، في الطوابق السيارات ، في مواقف السيارات ، في الباحة المتعرفة .

هذه الخصائص الجديدة للجغرافية البشرية ، غيرت الظروف التي فيها يتم

A. DAVIS (O.A.), WHINSTON (A.), Externallities, welfare and the theory of gennes, Journal of Political Economy, vol. 70, 1982, p. 241-252.
 — The economics of complex systems: the case of municipal zoning, Kyklos, vol. 27, 1964, p. 419-446.

<sup>\*\*</sup>DEPMON\*\*
COX (Kevin R.), Conflict, power and polities in the city, op. cit.

5. JACOBS (Jame), The death and life of Great American Critics, op. cit.

NEWMAN (Coar.), Defansible space. Crime prevention through urban design, op. cit.

التثقيف والتأقلم وشيئاً فشيئاً حومت العائلة والجماعة المحلية من مسؤولية هذه المهمة . الحصة المناطة بالمدرسة في نقل المعرفة زادت . في الوقت ذاته انتقلت عملية اختيار المبادىء الملقّـنة والقيم المعتبرة من مجموع السكان الى رجال تربية .

من المهم حتى يتم جريان الحياة الاجتباعية في الاستمراد . أن يكون التأثير المارس على الطفولة قاسياً وأن يعزز نكامله مع عالم الكبار . توصُّسل المجتمع التقليدي الى ذلك يتوظيفه كل الطاقات من أجل أن يشمل باستمرار ، الذين صنعهم ، بعين الرأفة وفي نفس الوقت النظرة الصديقة . في المدينة ، يكون الصغار في منأى عن رقابة من هم اكبر سناً . يشكلون مجموعات ثنائية ، وفقاً لطبقات الأعمار ويبنون لهم عوالم جزئية على هامش عالم الكبار . والسلطة ليست مبعدة عن ذلك ، لكن الوفاق هم الذين يمارسونها . الانحرافات تُقرض بسهولة ويفقد المجتمع المحلي امساكه للطفولة . ولا يمكن التوصل بشكل كاف لأن يحل المجتمع كله بانشائه نظاماً تربوباً ، على ذلك المجتمع المحلي ، فهو يفتح المسبيل لمارسة سلطات جماعية غريبة على مراكز الحكم الني توجه المجموع .

د ـ الرأي المعام والخبراء ـ

تصبح شروط الرقابة الاجتماعية كذلك ساقطة بانتشار المعارف الجديدة ، عاش والناس في عوالم كانت فيها القواعد بسيطة يمكن لكل الناس الوصول اليها ، وقد أطاح تقدم العلوم الاجتماعية بكل المبادئ المامة . لا يمكن للناس أن يكونوا معتبرين على الدوام عن أفعالهم ، حتى قبل الحكم عليهم ، عندما يكون سلوكهم منحرفاً ، ينبغي الاستفسار عن صحتهم المقلية والاحذ بعين الاعتبار تاريخهم منحرفاً ، ينبغي الاستفسار عن صحتهم المقلية والاحذ بعين الاعتبار تاريخهم عادة عن وضعهم التوافق مع القواعد لا يعبر دائماً عن خيث الحرافي ، فهو يفشي عادة سر مأساة تدفع إحساساً مجروحاً للثورة . يعارض الناس التوافق الاجتماعي حتى يثيرون الناس للصلحتهم ، حتى يكونون صمعوعين وحتى يعطون الحق . إذا أودنا أن لا ييدأوا من جديد ، ألا يكون من الافضل أن نخرق منطقهم بدلاً من أن نقمع بلا تبصر علماطر هذئية لكن أصلها ليس الرغبة في الأضرار ؟

السلطة المطاة للخبراء<sup>(6)</sup> والماخوذة من الأهل والأقارب والجيران اتجهت بعيداً: كذلك توجب سبر القواعد والقيم نفسها . هل هي طاهرة كيا قيل ؟ آلا يستخدمها من يطلبها من أجل تثبيت مركزه الاجتماعي ، وارضاء غوائز السيطرة ، ومن أجل نسيان المرارة التي تأكله ؟ ان ممارسة السلطة الجماعية التي عاشت في ظلها المجتمعات لمدة طويلة هي ليست أقل براءة ، كما يوضح الحبراء الجملد في العلوم الانسانية والاجتماعية . هل

<sup>6.</sup> FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, 318 p.

طالبوا باحترام الملكية الفردية ؟ من لايرى أنها وسيلة للقبول بعدد كبير من اليات الاستغلال ؟ يُطلب احترام الخلقية الجنسية الصارمة ، لكن ذلك لا يهدف سوى الى أن يولد في كل فرد شعوراً بالذنب يضعفه ويجعله فريسة تقدم لكل السيطرات ؛ الا يكون مصدر السلطة التي تُمنح الأخرين هناك (٢) ؟ إذا قبلنا بالتنازل عن مسؤولياتنا ، ألا يكون. ذلك سبب كوننا عاماً مقتنعين بحقارتنا ؟

لائحة الاتهامات التي جاءت بها العلوم الاجتهاعية والانسانية هي طويلة : ان اكتشاف اللاشعور الذي يجهله الحس المشترك، والذي يجب أن نصل اليه ونفسره من أجا, إعطاء العلاقات الانسانية ، والسلوك والمواعظ حقيقتها هو في نقطة انطلاق نقد المعرفة التقليدية . حسب الحالات ، نستحضر عقلًا باطنياً من طبيعة فيزيولوجية ﴿ وَظَائِفَيْهُ ﴾ ۚ هكذا تكوَّن الطب النفسي في القرن التاسع عشر ، ثم نستحضر عقلًا باطنياً من طبيعة نفسانية ـ على طريقة فرويد Freud وثلامذته ـ وعقلًا باطنياً مرتبطاً مضغط اللغة على الكائن الذي لا يتوصل الى لفظها صحيحة .. على طريقة لاكان Lacan ـ أو عقلًا اجتباعياً يغطى ، تحت أعطية الايديولوجية ، النهاية الحقيقية للروابط بين الناس ـ تلك هي تقدمة الماركسية . في كل الحالات ، يكون الحس المشترك قد فقد أهليته . تأثير الخبراء هو مبرر بالتفكير النظري ، وهو ينتشر بفعل وسائل الاعلام الشعبية التي تذكر الجماهير دوماً بإنحرافات العقل الفطري . يتحول الى سلطة مؤسساتيةً طبقية عندمًا تكون القرارات محصورة بقبضة من الاختصاصيين . تعطى العدالة مثلًا لهذا التطور ، كما بيُّنه مشال فوكولت Michel Foucault . أقامت الَّثورة في فرنسا عدالة شعبية لأسباب الأجرام ؛ هي هيئة محلفين مختارة بالقرعة لتقول إذا كان المشتبه به مذنباً . القواعد التي كانت، كذلك مؤسسة لم يلحقها أي تعديل جوهري ، لكن المارسة العملية تغيرت بالمكانة التي أعطيت للأطباء التفسيين. قبل أن تنطق هيئة المحلفين بالحكم تبين أن المتهم هُو مسؤول عن أفعاله : تقريرها يؤثر كثيراً على الأحكام الصادرة.

وبدلًا من الرقابة المباشرة الدائمة والمؤثرة للجياعة المحلية وللعائلة على الفرد ، تحل إذن بنية أكثر بعداً ، أقل ضغطاً في مبادثها وأقل قساوة في التطبيق نظراً لأنه لا أحد يستطيع أن يتأكد من صحة ما هو مطبق . هل ان الناس تخلصوا لهذا من روابط التأثير ، من عمل الولاية وتأثيرات السلطة عند هذا المستوى البدائي والمألوف للوجود ؟ بالطبع

LEGENDRE (Pierre), L'amour du censeur. Essai sur l'ordre dogmatique, op. cit.
 FOUCAULT (Michel), Histoire de la sexualité. I: La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, 213 p.
8. FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir, op. cit.

لا: إذا كان كل انسان يعرف من بعد ، أنه في حمى من انتطفل الذي كان يضغط منذ فترة على التوافق ، فلا شيء يضمن أنه يعمل خيراً : لا يكفي أن يسأل ضميره ليناكد من ذلك ؛ نظراً لأن مؤشراته هي عادة مضللة . نكون مضطرين الى اللجوء للاخرين . في المجتمعات المتأثرة ببعض تيارات العلوم الانسانية والاجتماعية ، يذوب الشخص لأنه لا يمكل سلطة شرعية ليوحكم بها على نفسه : هذه السلطة محصورة بآخرين .

ليست الدول كلها متاثرة بنفس الطريقة من هذه التغيرات ؛ طالما بقيت غير كاملة ، لا يمكن للكليانية أن تصب في استعباد كامل للانسان بالانسبان . من هذه الزارية ، يوجد تواطؤ بين أحكام المقل الباطني والايديولوجيات الكليانية . إذا لم تكن الأرض مهيأة بالرفض الشامل لحق التقاضي ، فإن السلطة المطلقة تجد حداً في رفض الفيائر (9).

في المجتمعات الليبرالية ، ان ما تُمهم به القيم التقليدية هو محصور قبل كل شيء بما يس الاخلاق الفردية ، حياة الزوجين ، النزوات الجنسية : فتح التحليل النفسي أول ثغرة في الاستقلال الذاتي الذي كان معترفاً به للفرد حتى ذلك الحين . كان ضغطه على إنطاق الدين وليس أبداً على نطاق السياسة : لم يكن لأسس المؤسسات دخل في المؤسوع (١٠٠٠) . ما كان معنياً بذلك هي الأخلاق المستوحاة من المقيدة المئزلة التي كانت السلطة تحترمها فضلاً عن ذلك ومنها طلبت الاستجابة لمذابات الوجود، للشكوك حول طبيعة الكائنات والأشياء والتعامة المتولدة من تبشر الموت . بتركها همكذ تقويض أسس الحينة ، تكون المجتمعات الميرالية قد وضعت نفسها شيئاً فشيئاً في فراغ عاطفي الحياق معمادل للعقيدة الليزية التقليدية .

التحولات التي لحقت بالرقابة الاجتهاعية منذ بداية الثورة الصناعية هي عميقة. اشكالها التقليدية ضعفت ، تلاشت في كثير من الحالات . أصبحت حرية الفود في العمل أقوى عالى التعقيف الرقابة عليه ضعيفة ، والى العمل أقوى عالى انتخاف عليه ضعيفة ، والى تكاثر الانحرافات . يرتبط التطور بتجمع الناس في مدن تناقص فيها الشفافية مع التكاثف المسكاني ؛ ينتج عن تحول أساس للايديولوجيات الاجتهاعية . يفقد الفود تدريجياً معنى المسؤولية والقدرة على الحكم على الأخوين . يعرف نفسه أداة لقوى لا يدركها ؛ يعترف بسيادة الحبراء الذين يخضع لهم ؛ الرقابة على أعال كل فرد لا تبقى من

ARENDT (Hannah), La crisc de la culture, Paris, Gallimard, 1972, 381 p. Ed. originale: Between past and future, 1954.
 NICHOLLS (David), The pluralist state, op. cit.

فعل نظرة جماعية ؛ فهي تصبح لأقليات مقلَّدة بولاية متنامية(11) .

بنية وتنظيم المجتمع المدي

تعمل المجتمعات الليبرالية على أن يزدهر تحت الدولة ، محتمع مدني اليه توكل كثيراً من المسؤوليات . لم تختف الأنظمة القديمة لتنظيم العلاقات الاجتماعية في العالم الحديث، لكن وظائفها تعدلت. الرقابة الجماعية تلاشت شيئًا فشيئًا ووجدت العائلة نفسها قد حرمت من وظائفها الانتاجية ـ إذا لم تكن في الزراعة ، في التوزيع وفي الحرف، لكن هذه القطاعات تراجعت سريعاً، احتفظت ببعض دورها في تربية الصغار ، لكن هذا الدور كان مقروضاً بتقدم المدارس . أهميتها بقيت كوحدة انتاجية .

أصبح جوهر النشاطات، أوقات الفراغ والعلاقات مشكلا بالبيروقراطيات : مشروعات ، تجارات كبيرة ، مدارس ، مستشفيات ، كنائس . . . بمشاركته هكذا في نشاط التنظيمات ، يقوم كل فرد على التوالي بأدوار متنوعة كما لو أنه يخص العديد من الجماعات . تعي هذه عادة تضامنها وتصبح طبقات . عند هذا المستوى يقع مكان قسم هام من الحياة السياسية للمجتمعات الليبرالية .

#### أ ـ البير وقر اطيات(12)

في المجتمعات الحديثة ، البني الأكثر شيوعا للسلطة هي البيروقراطيات . تؤمن تنفيذ قرارات الحكومة بأخذها شكل إدارات. تنظم الحياة الاقتصادية، الانتاج، المبادلات ، توزيع السلع والخدمات وتؤمن تأطير الحياة الثقافية . لم يكن سوى قطاع الزراعة الذي قاوم التطور: غياب اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية المقدرة في موضوع استغلال الأراضي هو الذي يفسر هذا التشويه ، لكنه في طريقه الى الزوال ؟ ا تلعب التعاونيات والتنظيمات المهنية ومشروعات تحويل المنتجات الغذائية دوراً متزايداً .

تستطيع الإدارات أن تلجأ الى القوة المادية من أجل فرض إرادتها . البيروقراطيات الاقتصادية ، الثقافية أو الاجتماعية لمديها هذه الامكانية نفسها ، ولمدة طويلة مع ذلك ، لم يكن بالامكان تصور تنظيم فعال بدون دعم وضان السلطة العامة : استعانت الكنيسة بالسلطة المدنية من أجل استئصال الهرطقة ومحاربة المنشقين. لا يكفى

11. SCHUMPETER (Joseph), Capitalisme, socialisme et démocratie, op. cit.
REVEL (Jean-François), La nouvelle censure, op. cit.
12. ETIZIONI (Annial), Modern organizations, op. cit.
— The active society A theory of societal and political processes, op. cit.
COLEMAN (James S.), Power and the structure of society, New York, W.W. Norton, 1974,

أبداً لاجل فرض وجهات نظرها ، أن تبعد الذّين يبتعدون عن الحقيقة بالفصل أو الحرم .

كذلك طالبت الشركات التجارية الأولى وكذلك المصانع الأولى بنفس الطريقة منحها وسائل وامتيازات الدولة. كانت تخشي منافسة صغار المتنجين أو الصناع الأجانب، أو الاندفاع في الصناعة دون أن تكون لديها ضهاناً أمنياً ؛ كانت تنهرب من التهديد بالتفجير الذي كانت روح المبادرة عند المستخدمين قادرة على فعله . كان وضع الاحتكار ضاغطاً على الزبائن لشراء الناتج ، وهذا ساعد كثيراً في تصريف بيع المضائم .

لم يكن منح هذه الامتيازات متوافقاً مع فلسفة المسالح الخاصة. فهو يوهن المبادرة الليرالية ؛ فهو يوظف السلطة العامة في خدمة المسالح الخاصة. فهو يوهن المبادرة الفردية ويحد بشكل مصطنع ، النشاط والازدهار. إذن بقيت البيروقراطيات الخاصة تفكر في طرق أخرى لتشكيل بنيتها . استخدمت التأثير الاقتصادي الذي كان عندها مثل الرقابة على عناصر الانتاج . هل هناك حاجة للسلطة العامة لفرض الطاعة على المستخدمين ؟ لا . يمكن صرفهم وبذلك يخاطرون بأن يصبحوا بدون عمل . ان نظام المتعريض الذي يكافىء أصحاب الاستحقاق وبأخذ بعين الاعتبار الأقدمية ، يكون كافياً بشكل عام لتأمين اخلاص فئات المستخدمين .

مثل هذه الطرق لا تجعل المشروعات مع ذلك كلياً مستقلة عن سُلطة الدولة . بدون تحديد قانوني لتملك عناصر الانتاج ، تختفي وسائل التأثير.

ينظم المشروع على مزاجه الأماكن التي يجري فيها الانتاج : هذه الأماكن هي دائماً محدودة وضيقة من أجل تأمين وتسهيل الاشراف على العمل . اليست إحدى التطبيقات الاكثر شهرةالبانويتيكون Panopticon ( مكان يُرى بنظرة واحدة ) لبنتام Bentham (<sup>13)</sup> Bentham هو مصنوعة في المصنع الذي فيه جديديا سترات Jedidiah Strutt استخدم الآلة لاول مرة في حياكة القطن ؟ أليس ذلك ذا دلالة ؟

المتروع ليس حبيساً في المكان الذي تتم فيه المصنوعات : فهو يشتري مدييع ويستعلم . كيف يحصل على مساعدة الذين بعملهم خارج المؤسسة ، لا يمكن أن يكونوا مراقبين على الدوام ؟ الهدف هو أن الجميع يعترفون بالادارة وولايتها . هذا يتحاشى

BENTHAIM (Jeremy), Panopticon, Londres, T. Payne, 1791, 2 vol.
 HOSKINS (W.G.), The making of the English Landscape, Londres, Hodder and Stoughton, 1953; Harmondsworth, Penguin Books, 1970, 326 p. Cf. planche 52, p. 220.

التحقيقات والرقابات . لماذا لا نجعلهم مهتمين بوظائفهم بالتعويض الجيد وبائعد جهودهم ونتائجهم بعين الاعتبار ؟ ان التجارب في هذه المجالات أظهرت بسرعة نتائج مرضية لدرجة سرَّعت عاولة تعميمها : اذا كان الكل يشارك مباشرة بمنافع المشروع ، لا يعمرد هذا الاخير يظهر لمستخدميه كأنه اطار اكراه معه من الضرورة التحايل والكيد. الجميع يعتبرون العمل أمرهم . كما هي حال وكلاء ورؤساء المشروع والمهندسين حالياً . أمل الالتصاق من هذا النوع ، دفع الصناعيين لمنح أجور مرتفعة ، على طريقة هنري فورد ، ونوهوا بابحات مدرسه علم اجتاع العلاقات الانسانية(أنا) . لم تتحقق الأهداف ـ لم تختف أز بواجعات مدرسه علم اجتاع العلاقات الانسانية(أنا) . لم تتحقق المشروعات أن بوسمها أن المشروع أو التعبير الذاتي . لكن الوضع تحسن وقد شعرت المشروعات أن بوسمها أن تكون ناجحة بدون أن نضع موضع الانهام سوى المصلحة المحبة لذاتها : الروح اليتية هي عامل لنجاحها .

في هذا المنحى، فرص النجاح هي مع ذلك دالة على السياسات الاقتصادية للسلطة العامة . يتوقف التأثير النفسي لسلم للأجور على ما يقدمه الى الهابش . عندما تفقد الدولة الليبرالية الدعم الذي يروَّج له الحهاس الوطني ، تحاول أن تنقذ هبيتها بإيجادها الإستخدام لكل المواطنين ، بإعطائهم الحد الأدنى وبتأمين الضبان لكل مخاطرهم . عندئل تفقد المنافع التي يمكن للمشروعات أن تقدمها ، قيمتها ، ومكذا تظهر سياسة الرفاهية تعارضاً بين المجتمع المدنى والسلطة السياسية ، تنخر فاعلية الشركات بدون أن تبرز للدولة الانحلاص الذي تنظره .

البعض بمارس في المشروع سلطة التقرير في حين بمارس غيرهم سلطة التنفيذ. حسب الأنظمة يكون حق البت آياً لفئة أو لأخرى ، لكنه في الواقع يكون منوطأ باختصاصيين قادرين على اتخاذ قرارات مستنبرة . في نظام ليبرالي يقدرون الضايقات التي تعترض المصارف أو البيوت المالية التي تكون مساعدتها لا غنى عنها : تنفذ سياسة اجتماعية تقي من الصدمات وتولًد فكراً ، روحاً تجارية بدونها لا يمكن عمل أي شيء . تستصد عما تقدمه خدمات البحث في الشركة من تجديد . إدن يكون القرار عادة نتيجة المضاوضات 610 .

<sup>15.</sup> ETZIONI (Amitai), Modern organizations, op. cit.

SIMON (Herbert), Administrative behavior. A study of decision-making processes in administrative organization, Glencoe, The Free Press 1 \* éd., 1944; 2\* éd., 1957, XXIX.\*7\*9 p. MARCH (J.G.), SIMON (Herbert A.), Les organisations, Paris, Dunod, 1969, XVI-253 p. Ed. originale: Organizations, New York, John Wiley, 1958.

يوجد في الأخير فرد هو الذي يقرر ، لكنه يقوم بذلك وفقاً للتأثير الذي يمكن لكل فرد أن يستخدمه عند النزاع.

يرجع الفضل في اختصاص التنظيم عند المنظات الى صفة الأنظمة المعتمدة على الارتكاس ( المفعول الرجعي ) التي تطبقها : فهي لا تكون موجهة بدون الاهتمام بالمضمون ، بدون الرجوع الى الاعتراضات الاجتماعية للفئات الاجتماعية المقحمة ، أو بدون هاجس التوفيق قدر الامكان بين الطموحات المننوعة . وحتى بكون هنا ممكناً ، ينبغى أن تكون كل مجموعة قادرة على توظيف قواها .

#### س. الجماعات والطبقات<sup>(17)</sup>

في كل مرة يشارك الناس في أدوار متهائلة ، ويأخذون مكاناً متشاماً في حياة الاتصال، فهم متقاربون بمصالحهم ومشاكلهم: يملكون نقاطاً مشتركة ويشكلون موضوعياً مجموعات متجانسة ، جماعات . في العالم التقليدي ، تقوم التقسيهات على أساس العمر أو الحنس أو بفعل روابط التبعية . في العالم المعاصر ، يبوز تكاثر المشروعات والادارات فئات جديدة تبريرها هو في نفس الوقت اقتصادي واجتماعي . كذلك أن ازدهار الايديولوجيات الاجتهاعية أو الديانات المتصارعة ، يولُّـد نماذج لحاعات كانت تجهلها المجتمعات اتقلدية.

حتى يصبح تضامن أفراد الجماعات فاعلًا ، ينبغى أن يكون لديهم الوعى لما هو مشترك بينهم . هذا لا يقدم أية صعوبة في الخلايا الصغيرة للحياة التقليدية لكن العزلة في قلب المجموعات الاقليمية الكبرى تجعل إمن الصعب بروز وعي طبقي (18). في القرن التاسع عشر ، لم تكن هذه ممكنة إلَّا إذا كان الناس مركزين جفَّرافياً : تلك هي حالة ـ جماعات العمال . مع وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية ، توطدت جماعات موزعة : نرى ذلك في نجاح الحركات النسائية وتحركات الشبان .

لا تتمكن الجماعة ، حتى المتحولة الى طبقة ، أن تقور وتعمل ضغطاً مباشرة : فهي تؤلف مجموعة غير منظمة . ينبغى لتعطيها شكلًا ، أن تكون مبنية من بيروقراطية موجهة قبل كل شيء نحو الاتصال قبل الانتاج أو التنفيذ<sup>(19)</sup> .

CYERT (M.), MARCH (J.G.), Processus de décision dans l'entreprise, Paris, Dunod, 1970, X-340 p. Ed. originale: A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. 1963.

<sup>17.</sup> ETZIONI (Amitai), The active society, op. cit.
18. MARX (Karl), Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, op. cit. Cf. p. 127. ,19. ETZIONI (Amitai), The active society, op. cit.

إن بروز الجاعات الحديثة يتسم اذن بتفتح الاشكال الجديدة للتنظيم: الأحزاب، النقابات، التجمعات الايدبولوجية والملل؛ العقبات التي تعترضها ليست هي ذائها التي للمشروعات أو للإدارات. يشارك أنصار حركة بنفس المثل ونفس الطموحات: ليس من الضروري أن تراقب دوماً (20). يمكن أن تكون البيروقراطيات اللايدولوجية أخف من غيرها، لكن عليها دوماً أن تذكر المبادىء التي تقوم عليها والتوجهات التي اختارتها، إذا كانت لا ترغب أن يعتور الشك الجمهور: يحاول القادة في الواقع أن يستخدموا السلطة التي تمنحهم النفوذ على أتباعهم من أجل إشباع مطامعهم الشوخصية.

نبدو التجمعات ، النقابات والمجموعات الايديولوجية . على مستوى المجتمع المدني ، كانها الرجه الاخر للسلطة ، الذي يهدف لأن يحد ويراقب المشروعات والإدارات . بدونها يصبح التفاوض لاتخاذ القرارات ، وهذا هو ميزة العالم المعاصر ، صعباً إن لم يكن مستحيلا . لا يمكن قيام تفاعل بين الجمهور المؤطر والمستخدم والذين يؤمنون نوجيهه .

. تتكفل بيروقراطيات الحزب ، النقابات ، المجموعات الايديولوجية والدينية بمهمة أحرى : فهي تعمل كوسائط انصال بين المواطنين والسلطة : النظام التمثيلي الذي تشتمل عليه الايديولوجية الليبرالية مدين لها كثيراً كما سيأتي بيانه .

#### ج .. الأشكال الاقتصادية للتنظيم الاجتماعي

لا تعيش المشروعات منطوية على نفسها : فهي تعمل الاشباع الحاجات ، لتحقيق الأرباح وتوفير الضيان والاستخدام للذين تشملهم . الى جانب التنظيم الاجتهاعي الداخلي الذي يسمح بنسوية الحلافات والنوصل الى توازن يرضي المصالح الحاضرة ، ينبغي أن توجد اجراءات تؤمن تضبيط العمليات بين المشروعات : يلعب السوق هذا الدور .

عندما يكون الانتاج جارباً على مستوى الاستثهارات العائلية ، يكون المشترون والبائعون متعددين : تتم العمليات بمجابهة العروض بالطابات بدون أن يكون هناك سلطة فردية : الاسعار الناجمة عن ذلك هي الانضل لكل الجياعة . لا يمكن تطبيق هذه الآلية إلا على خلايا اقليمية ضيّقة نظراً للتكاليف التي يفرضها تحقيق الشفافية .

في العالم المعاصر، الأسواق الشكلية التي فيها يلتقي المشتــرون

<sup>20.</sup> ETZIONI (Amitai), Modern organizations, op. cit.

والباثعون لمقابلة مشاريعهم أصبحت ناهرة خارج بعض المنتجات الأساس وحيث توجد ، تتقابل مشروعات ضخمة حتى ان الظروف قيها لا تكون ظروف المنافسة البحثة والكاملة (21) . . يمكن أن يوجد توازن مع ذلك : بيِّن غالبريث (Galbraith (22 ذلك وركُّ على أن قدرات توازنية تنشأ في كلُّ مرة بميل فيها النَّركز لأن يخل بتوازن السوق . من جهة ثانية ، المشروعات قادرة على أن تحصل من البعيد على المعلومات اللازمة لها : وهي تبين العروض والطلبات الصادرة عن أمكنة واسعة . هكذا فإن آليات السوق هي قادرة أن تؤمن ضبط القرارات على المستوى الدولي . ولا يكون متضرراً إلَّا صغاَّر أصحاب الأعيال من هذا التطور.

في كثير من المجالات ، كانت الآلية الشكلية للسوق قد اختفت. تحدد المشر وعات شروطها للبيع بقرارات من جانب واحد ، فيها يتعلق بالأسعار والمواصفات . لا يعني هذا أنها تتهرب من المنافسة : فهي تعيش ثحت تهديد الشركات التي تراقبها بدقة وتحاول . ان تقضى على الفوائد التي كونتها لنفسها . الزبائن هم الحكم : إذا رفضوا الشراء ، يُصبح وأجباً اعادة النظر في السياسة كلها . تستمر إذن ردة فعل السوق وان تكن في شكل مشوه : فهي تتبح بالنسبة لسلع الاستهلاك النهائي ، ويهذه الطريقة غير المباشرة ، مقابلة أهداف حفية من الشركات الكبرى وأهداف جهور من المشترين المتفرقين . تكمن المخاطر في أن أصحاب الصناعة لا يندفعون أبدأ نحو الصناعات الخفيفة: تبين دراسات السوق بشكل مسبق الانعكاسات المحتملة للمشترين المكنين.

إن طرق تنظيم الحياة الاجتباعية هي في تحول مستمر: في الأنظمة الليبرالية رهنت المشروعات على ليونة ملحوظة ؛ فقد عرفت كيف تتوافق مع أسواق واسعه ، والتحول الثابت في المنتجات ومع طلب دائهًا ملحاح . وحتى تحد من الأخطار الناتجة عن هذا التحول ، فظمت الشركاتُ الشفافية لمصلحتها : فقد اكتشفت فوائد الأعلان .

أصبحنا بعيدين عن طرق تنظيم المجتمع التقليدي. تستخدم المشروعات الكبري الوفاً وعشرات الألوف من الأشخاص وهي بحاجة لأسواق منتشرة في أمم كثيرة وأماكن دولية . تأثيرات السلطة نظهر عملاقة حتى ولو لم يكن التفاوت بين الفرقاء الاقتصاديين ساحقاً كم كان في العالم التقليدي(23).

<sup>21.</sup> CLAVAL (Paul), Eléments de géographie économique, op. cit.
— Principes de péographie sociale, op. cit.
Z GALBRATH (John K), Le espilaisine américain, Paris, M.-Th. Génin, 1956, 250 p. Ed. originale: American capitalism, Boston, Houghton Midflin, 1956.
Z GALBRATH (John K.), Le nouvel Etat industriel, Paris, Gallimard, 1968, 418 p. Ed. originale: The new inclustrial State, 1967.
— La science économique et l'inité général, Paris, Gallimard, 1974, 338 p. Ed. originale: Economica and the public purpose, 1973.

يستدعي عمل الاصواق قوعد لتعزيز الاخلاقية في المعلومات التجارية . قرارات الشراء والبيع هي رهن شروط الوقوة أو الندرة في الإنتيان ( التسليف ) هكذا تجد الدولة نفسها ملزمة بنوسيع صلاحيتها بمقدار رخاء الاقتصاد : هكذا يرتسم تعارض بين المثل الأعلى الليبراني يترك الأمور تجري وتحولات المجتمع المدني الناتجة عنه . لا تستطيع السلطة أن تقف مكتوفة الايدي أمام ثغرات الانتاج . شح سلع الترف والسلع الشائعة . كي في نقص العدالة والتوقرات التي لا بد أن تنجم عن آليات الضبط والتصحيح .

#### د .. الأشكال الاجتماعية للتنظيم

في المجتمعات الليرالية ، عمل الأسواق هو جوهري في مسار المجتمع المدني . فاليها يرجع الفضل في انتشار العلاقات البعيدة واغناء كمية الحدمات المقدمة للمشروعات وللأسر ؛ لقد غزا نطاق الاقتصاد تدريمياً مجالات كان فيها التضامن ، الهبة واعدة التوزيع في مكانة مسيطرة تقليدياً ، لكن قساً هاماً من الحياة المدنية بقي محكوماً ماعدارات أخلاقية وبالنفوذ.

لقد عت أيديولوجية المساواة في المجتمعات المعاصرة ما يعزز التنظيم الاجتماعي على المستوى المحلي: ضعفت النظرة الجياعية التي كانت كل مجموعة تمارسها على المستوى المحلي: ضعفت النظرة الجياعية التي كانت كل مجموعة تمارسها على افرادها، مع قابلية الحركة المتزايدة ، في حين أن القواوف بين الثروات والاعتبار والوضح الاجباعي لم تحتف: وكما يذكر دارندورف Dahrendorf (24) لا نرى جيداً كيف كانت تستطيع أن تتلاشى بدون أن يفقد المجتمع في الوقت ذاته سبب وجوده . كمان الإمساط حيث العلاقات هي عقلانية وحيث تشكل النقود أداة للتقدير شبب شمالة فإن الاحتمامات الحلقية تسفى والحياة الاجتماعية تعرم دائغ على التنافس على المخلوة . هناك بحد البحث شبه الشامل عن المداخل المرتقعة احدى حوافزه الرئيسة نعرف بالاستئادائي ثورستين فبلن في المخالفة المحال المرتجاعي وتثبت بأن المتراكم يتم عادة في ظل المتام للماح باستهلاكات تفاخرية : تشهد هذه على النجاح الاجتماعي وتثبت بأن اللور قد تم جيداً في المخالفة والي تعطيها على الاشياء ؛ يكون العمل فيا بعد لاثبات

— The new liberty, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1975, X-102 p.
25. VEBLEN (Thorstein), Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard, 1970, XLL-279 p. Ed. originale, Macmillan, 1899.

<sup>.24.</sup> DAHRENDORE (Raif), Essays in the theory of society, Stanford, Stanford University Press, 1968, XII-300 p.

الانتساب للنخبة وذلك أمام الجميع . تصبح الثروة مظهراً ، أي روسيلة للارتقاة . الاجتماعي . فهي تكشف بأنه تم التوصل الى المستويات المفيدة للنشاط ، تلك التي فيها . حصة التفكير والابداع هي هامة . هي تأكيد على فوقية تحصّلة بفضل الجهد ومبردة . اسلافاً .

تشكل المجتمعات الليرائية المعاصرة بنى ذات مستويات لا تقابل كلها الجاعات المهنة التي ذكرت والطبقات التي نجمت عنها . وهذا لا يعني بنى جامدة كالتي كانت عليها طبقات النظام القديم . التسلسل الذي تولد عن التنافس على الحظرة ليس مؤسساتياً وهو في تطور دائم : فهو يترجم حاجة عميقة للتعييز في مجتمع يجهل المفارقات في البداية ، يسعى للحد من الفوارق القائمة على الثرية أو على صدفة الولاقة ، ولكن يجد الجهد المزدي . تصميح الثقرة مفياساً للتجاح . مع ذلك هي ليست معياراً كاملاً : فهي لا تعني من المفارق كاملاً : المنافسة على المستوحة المنافسة عن منافسة الأشياء على المنافسة وحدة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة وحدة . الأمراف المنافسة المنافسة المنافسة وحدة . المنافسة ال

. هـ . التمييز الاجتماعي والفرز المكاني

هذه التحولات هي متلازمة مع إفساد صيق للبنية المحلية للمجموعات. منذ اللحظة التي يختفي فيها التسلسل المؤسساتي ، يفقد الأغنياء إمكانية فرض إدادتهم عل جيرانهم الفقراء ووسائل تلافي الأضرار التي تسبيها هؤلاء . بعد ذلك ، ليس من وسيلة مباشرة تحمي من مضار العيش المشترك ؛ لا تبقى إلا استراتيجية مفتوحة : الفرز المكاني (27) .

في مرحلة أولى ، ينشأ هذا الفرز حالاً من عدم قدرة آليات السوق على أن تعمل

BAUDRILLARD (Jean), Poer une critique de l'économie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972, 270 p.

<sup>-</sup>L. Échages ymbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, 347 p.

21. COX (Kevin R.), Conditet, power and politics in the city, op. cit.

CLAVAL (Eval), La géographie et les phénomènes de domination, L'espace géographique, vol. 5, 1976, p. 145-157.

حساباً للاثار الحارجية التي تتكاثر بين قطع صغيرة متجاورةه(20 عندما يتم بيع ، يعكس سعر الأرض المزايا والمساوىء التي توجد وتلك التي يمكن أن يتوقعها الفاعلون . بين عمليتين تجاريتين ، تتطور الظروف ، لكن لا شيء يسمح بمعاقبة المقلقين عن التعديلات التي تسببها الأضرار التي يفرضونها على الجوار نتيجة لسوء استعمال قطعة الأرض الحاصة بهم

ليس أمام المالك الحكيم سوى حل واحد: هو أن يبيع منذ اللحظة التي يشعر فيها بالضار التي تنشأ وقبل أن يتدنى ثمن التربة ؛ فجأة يزيد عرض الأرض في القطاع المهدد، وهذايتسبب في تدهور الأسعار. يبقى الذين يستخدمون التربة في تنافى دائم: يهرب الذين يرغبون في التخلص من عدم الوفورات الحارجية أمام اللين يستطيعون فرضها عليهم . طالما يقيت أسعار الأراضي مرتفعة جداً ، فقلها يوجد بين المالكين لا اجتماعون قادرون على التأثير على قبمة الجموع باستمهالات معينة ، لكن لا توجد ضهانة علما التأثير على قبمة الجموع باستمهالات معينة ، لكن لا توجد ضهانة .

في غياب أحكام شرعية للدفاع عن المصالح المحلية ، يترجم التنافس على الحظوة الملازمة للمجتمع الليبرالي بهجرة دائمة للذين عندهم مال أمام الذين نجشى أن يشوشوا خاصية المكان الذي يتواجدون فيه . لقد وضف بارك وبيرجس Park, Burgess (20) أبدقة هذا المسار في تحليلهم للمدن الأميركية في العشرينات الأولى لهذا القرن : هو في أصل الانزلاق نحو حواشي الطبقات الأكثر ثراء . في المقابل ، لم يستطع أن يين كيف يتبع عمل التأثيرات الحارجية السلبية للمجموعات المتواضعة أن تمنح الاكثر ثراء .

في مقابل جغرافية استقرار احتلال التربة التي تترجم التنافس الليبرالي من أجل الحظوة ، تقوم عادة جغرافية الفرز الجامد وتكوين أماكن العزل (غينو) : يكفي أن الاستراتيجيات التي هي بحوزة المجموعات الهيمنة تسمح لها بأن تدافع عن نفسها وتقيم مقاطعات ذات حدود واضحة . وبدلاً من تسلسل اجتماعي ثابت معترف به للمجتمعات التقليدية ، يجل تسلسل رسمي ثابت كالأول ، لكنه قائم على تصنيف الاراضي وعلى تنظيم استخدامها : أصبحت سياسات التقسيم الى مناطق (Zonig) الأدوات المكونة للبنية الاجتماعية ، ولفيض التناقضات وأدت الى حصر الأضرار بالذين

<sup>28.</sup> DAVIS (O.A.), WHINSTON (A.), Externalities, welfare and the theory of games, op. cit.

The economics of complex systems: The case of municipal zoning, op. cit.

Cox (Kevin R.), Conflict, power and politics in the city, op. cit.
 DurgEss (Ernest W.), The growth of the city: an introduction to a research project. In: PARK (Robert E.), BURGESS (Ernest W.), MCKENZIE (Robert D.), The city, Chicago, Chicago University Press, 1925, X-239 p.

هم اليوم في أدنى سلم الرفاهية(<sup>31)</sup> .

يُقرأ تحول التمييز الاجتياعي في التناقضات المكانية خاصة على الصعيد المحلي . طالمًا أن التجمعات خاضعة الى ولاية واحدة سياسية ، فإن فرص مشاهدة الرضع الاجتباعي مترجماً بجغرافية التفاوت بين الأحباء هي متواضعة : تثقل المجموعات القصيرة أكثر على البلديات في الدفاع عن نفسها . تخسر هذه الوسيلة هناك حيث يكون المكانُ الممدُّن عجزًّا الى قرى وبلدات مستقلة عن بعضها البعض(32) .

هناك ترتسم احدى المتناقضات للمجتمعات الليبوالية الحديثة .. وهو يعني تناقضاً مكانياً : من أجل الوقوف في وجه الارتهان الذي يسببه الحجم المتزايد للبيروقراطيات ، كان الانجاه لدعم الاستقلال الذاق للوحدات السياسية المحلية ؛ ذلك قرَّب المواطنين من الحاكمين ، وسهَّـل التعبير المباشر عن الحاجات وجعلها تؤثر بشكل أولى على قرارات التنظيات الكبيرة . لكن كلما كانت الصلاحيات المعترف بها للخلايا الاقليمية الأولية تتوسع ، كلما كانت أخطار رؤيتها مستخدمة في استراتيجية التمييز الاجتماعي متفاقمة .

إذن ان التنافس على الحظوة زاد في شرخ الفوارق في الوضع الاجتباعي داخل كل وحدة اعبارية . كذلك عمل تناقضات بين منطفة ومنطقة ، لكنّ بطريقة أقل بروزاً . تطلب كل مجموعة من أجل عيشها تقريباً نفس الكمية من الخدمات ، وهذا يحفظ في كل مكان حداً أدن من الننوع . يستدعي تنظيم العمل بصورة عامة أنه في نفس المنطقة ، توجد صلاحيات عديدة وتصرفات متنوعة . مظاهر الفرز المكنة هي نتيجة تخصص المؤسسات داخل در متم وع (33) . تقوم الأطر حول مراكز اجتماعية في العواصم الكبري أو في مراكز البحث ، هناك حيث الدمانات الكبيرة . الفئات المتواضعة هي أحياناً معزولة كلياً عن هذه الأجواء بفعل السوق العقاري وبتطبيق إجراءات التقسيم الى مناطق . هي في داخل الأمم مصدر للتوثر بين الأماكن المفضلة والأماكن الأدن منها .

و\_ الملامح الجغرافية للمجتمع المدني

المجتمع المدنى للأوساط التقليدية هو مؤلف من خلايا علية مرصوفة جنباً الى

<sup>. 31.</sup> ROSE (Harold). The black ghetto: a spatial behavioral perspective. New York, McGraw-Hill,

ROSE (Hatond). The black gliello: a spanial networking perspective. New York, McGraw-rau, 1971, XVI-147, ANEW (John A.), Optimal and non-optimal territorial partition.
 COX (Kevin R.), ANEW (John A.), Optimal and non-optimal territorial partition.
 A possible approach toward conflict. Papers of the Peace Steines Society, 1974, p. 123-138.
 COX (Kevin R.), RETWOLDS (David R.), XOKKAM (Stein) (ed.), Locational approach to RETWOLDS (David R.), California proaches to power and conflict, p. 167-167.
 Kevin R.), Territorial organization, optimal first and conflict, p. 169-159.

<sup>33.</sup> CLAVAL (Paul), Eléments de géographie économique, op. cit.

جنب. الشغط الجاعي ، العلاقات العائلية ، النبعيات التسلسلية ، مبادلات السوق وفعل اعادة التوزيع أو الهبات هي كافية فيها لتأمين التنظيم .

يتُسم الانتقال الى المجتمع المتقام الذي يتبحه انتصار الانظمة الليبرالية ، بتحولات قاطعة . المجتمع المدني ليس مبنياً بطريقة على المستوى المحلي : هو مزود بتنظيات ، بمشروعات ، باحزاب بنقابات ، بجمعيات أو كنائس قادرة أن توحد أعدادا كبيرة ومتفرقة . يكشف التحليل عن حُزم مركبة لمعلاقات بعيدة بدلاً من خلايا ضيقة في داخلها تعقد العمليات الاجتياعية والاقتصادية .

تسجل العلاقات المزدوجة بتنظيات في أماكن ذات اتساع متغير. تشر النشاطات الدينية والحركات الايديولوجية داخل مساحات ثقافية متجانسة ، لأنها تتوقف على فاعلية الاتصالات ـ لكن ذلك ليس قاعدة مطلقة : حاجز اللغة ليس عقية .

في الإطار الاقتصادي ، كان توسع الدوائر متنظياً منذ بداية الثورة الصناعية . كان الانتقال من الأسواق المحلية الى أسواق اقليمية ثم وطنية وأخيراً دولية . وأصبح الوضع حيث أن بمظم الدول همي ضيقة جداً لأن تتصاعد فيها كل الاقتصاديات الحارجية وانتصاديات الحجم الممكنة <sup>(20</sup>) .

جغرافية التنظيات هي جغرافية الاتساع الكبير؛ هي كذلك جغرافية التطور المناوت. يستدعي التركز إقفال المؤسسات الصغيرة جداً من أجل الطرق الحديث للانتاج؛ تستوجب المبادلات انشاء شبكات ناجحة للنقل ووسائل الاتصال. ذلك أنه في عقد الشبكات تتكاثر الوفورات الخارجية: الاتجاه هو نحو التراكم الأي للشاطات (33).

القوى التي تشكل المجتمع المدني هي بقسم كبر منها اقتصادية : تترجم بالتمييز بين الجاعات وبوعي يرسم الطبقات . تسعى هذه الاخبرة للتأثير على التنظيات بطريقة تحافظ على مصاحها : تأخذ المسائل هكذا بعداً اجتهاعياً . لكن نتيجة الأعمال الجاعية المتخذة تتوقف على القواعد التي تقيمها السلطة السياسية : ينبغي أن تحارس النقابات ضغطها عند هذا المستوى .

لا يعمل إضماف الرقمانة الاجتماعية سوى أن يزيل المشاكل الاقليمية على مستوى ضعيف، لكنه بحوِّلها . تستلم الدولة جزءاً كبيراً مما كان يؤول الى العائلات ، الى الحلايا الاقليمية البدائية والى الانظمة التقليدية للأمن وإعادة توزيع المداخيل .

<sup>34.</sup> CLAVAL (Paul), Régions, nations, grands espaces, op. cit. 35. lbid.

نتزايد المهام التي يعهد بها للادارة . يؤدي ذلك الى توحيد شكل ظروف الحياة الاجتهاعية . في نفس الموقت يؤدي استقطاب النشاطات الى تنويع الكان . المواطنون هم تنويجياً متساوون أمام المصالح الموجبة لهم ـ لكن قوص الاستخدام والتجهيزات التي يهدينها علياً هي شيئاً فشيئاً متفرة .

يزيد إضحاف الرقابة الاجتهاعية التوترات على المستوى المحلي: وقُرت التسلسلات التخليفية النظام وتعايش المجموعات ، لكنها انهارت . ليس للتنافس على الحظوة نفس التأثيرات المنظمة : في عالم يرغب بأن يكون مساواتياً ، لا يعني ذلك سوى عارض حدي لا يجد ما يبرره . وهو يترجم بتمركزات اجتهاعية غير ثابتة ، وهناك ححث يكون الاستفلال الذاتي مستخدماً لدهم التسلسلات ، بزيادة حدة أعيال الفرز المرتبطة بالأشكال المتقدمة جداً للمجتمع الليبرالي .

يكشف ترابط المجتمع المدني في الأماكن الشاسعة التي يضمها من بعد ، عن أعيال كثيرة للسلطة : سلطة المنظيات ، التأثير الاقتصادي للذين يملكون وسائل انتاج أو الذين يستعليمون ان يوقفوا دورة الثروات ، التأثير الايديولوجي لمن يضمون الحن الجليد ، السلعة الجديدة ، المعايير الجديدة . تُلخل آليات التنظيم توازناً معيناً في هذه المجموعة ، لكن كل النزاعات لا يمكن أن تدوي عند هذا المستوى . المجتمع للدني ليس لازماً للمجتمع السيامي : لا تظهر هذه الاخيرة دائماً في السرائر . منها تحملت المنظيات والقوافين التي تحدد الحقوق والواجبات عند كل فود ؛ ويتأثيرها تكون الاجراءات الآلية للتنظيم مكملة ومصححة : هكذا أصبحت إعادة توزيع المداخل احتكاراً للدولة وخفضت إلى حد ما من التفاوت في مستويات تعويض المناطق . ينبغي إذن أن نرى الآن كيف تقوم ووابط المجتمع المدني والنظام السيامي .

دور النظام السيامي في المجتمعات اللبيرالية

أ\_ مهات النظام السيامي

1. في إطار الأنظمة الليرالية في بداية الفرن التاسع عشر ، تحديد تواعد العمل الاجتاعي هو الوظيفة الرئيسة للدولة التي تعمل على احترام الاجراءات التي تتخذها بواسطة الشرطة والقضاء . على الحكومة أن ثبين بوضوح حقوق الجميع . لا يكفي من أجل منح كل مواطن الحد الاقصى من للبلدرة ، أن نؤكد بأنه حر : ينبغي تحديد للضمون الحقيقي لهذه الحرية وتعيين حدودها : يجب أن لا يغتصب عمل البخس الغرض المطاة للاحرين .

تحدد الدولة الليبرالية إذن موجبات الفرقاء الذين يرتبطون بعقد. تضع نظام ملكية الأراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة . نوضح الشروط التي في ظلها يمكن للعمل أن يكون موضع معاملات تجارية . تسهّل عمل الاسواق وتكوين اهرامات سلطة في التنظيات التي تشكل الحياة الاجتهاعية والاقتصادية . بهذه الاجراءات مجتمعة ، تضمن الدولة فانونياً ، العلاقات التي تعقد في المجتمع المدني .

الهاجس الأكبر للدولة هو توفير تعادل الفرص أمام الجميع : مهمتها الأساس هي أن تقيم نظاماً يختفي معه التفاوت المكاني الطبيعي بفضل عمل الإدارة . يجب أن يكون الفانون ، العدالة ، الممدوسية بنفس المستوى في كل جهة ، إذا كانت هناك رغبة في ليبرالية حقيقية .

كانت الدولة الليبرالية قد أخذت عن الدولة الهيغلية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، الأداة التي سمحت لها بأن تمحو على هذا النحو ، كل الفوارق الطبيعية : الادارة هي قادرة أن توجد ظروفاً موحدة الشكل في أماكن شاسعة ؛ هي مخلصة للسلطة أي الى السيادة الشمبية ؛ هي ضامنة للقانون وتسهر على تطبيقه كاملاً .

2 منذ اللحظة التي تدرك الدولة فيها أهمية النمو الاقتصادي ، فإن عملها فيه يتجه نحو تأمين الشفافية للمكان وإلى تقليل تكاليف التنقل: تجمل التعليم إلزامياً، تشجع على ولادة صحافة متنورة ، تنشىء مصالح بريدية وتلغرافية وهاتفية : تعمل على تحديث الطرق ، وعلى جر الأنبار وشق المرافىء ومد الخطوط الحديدية ؛ تقوم بتجهيز الاوتوسترادات والمطارات . كل هذا يعني أعمالاً محركزة لا صلة لها مع الحياد المكاني للدولة الليبرالية الأصلية .

3. عندما بدأ احتواء الشغرات والعاهات العائدة لاقتصاد السوق ، في نهاية القرن التسم عشر ، تدخلت الدولة بشكل مباشر جداً في الحياة الاقتصادية : تسلمت مسؤولية اعادة ترزيع قسم من المداخيل لصالح الطبقات الفقيرة وأشنت إنماء الاستهلاك للسلع الاساسية باخذها جزئياً أو كلياً من المشروع الحر ـ كخدمات التربية والصحة ، في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، تقوم الدولة بشكل مباشر بإدارة قسم هام من حياة البلد : أكثر من خسي المداخيل ثمر عبر مصالح الضرائب وما يشابهها في البلدان الصناعية المتقدمة .

أدَّت التيارات التي شكلت المجتمعات المدنية للأمم الليبرالية في القرن العشرين ، الى توزيع غير متساو للنشاطات والى تركيز المصانع في المناطق ذات الوضع الاقضل على الشبكة العامة للنقليات والاتصالات . وقد تسبب ذلك مكانياً بتفاوت كان على المولة الحديثة مهمة تخفيف . استخدمت سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية

والاجتهاعية التي تُدرج في المكان بطريقة متنوعة ; تعطى السلطة لعملها شكلًا وفقًا لتنوع الظروف المحلية التي ركزت عليها الليبرالية ؛ هي تأخذُ على مسؤوليتها اللامركزية وعادة التوازن الاقليمي (36).

#### ب \_ مسائل التنظيم \_

في دولة ليبرالية مثالية ، لا يتوجب أن تكون هناك رابطة اتصال بين الفرد والحاكم الشعبي ، لكن من الصعب أن لا نعترف ، بين الحريات ، بحرية الشاركة : التنظيمات التي تنجم عنها لها الحق بالتعبير عن نفسها . فيها تكون حَقيقة النظام التعثيل مشوهة ، لكن مسارها هو مسهِّل ومهذب(<sup>(37)</sup> . إذا لم يكن يوجد شيء بين الفرد ونائبه ، فلا شيء يمنع هذا الأخير من إساءة استعمال وكالته . بدون جسم وسيط ، تكون إلحياة السياسية رهَّناً للأطماع كوسيلة لكسب النفـوذ وكطريق منـاسب لبلوغ المتعة والثـروة . لا يمكن تلافى الابتزاز في غياب بني متخصصة للتمثيل.

في المجتمعات الليبرالية المتقدمة ، تكون الجياحات التي بينها ينقسم التجمع الوطني، منظمة من الأحزاب، النقابات، الأديان أو الفئات الأيديولوجية(38). تتغير أشكال هذه المراكز التمثيلية مع تقدم الاتصالات ومع التحولات الناتجة عنها في حبكة المجتمع الملني (39) . الأحراب هي في أصل النوادي التي تضم غثلين متأكدين من نفوذهم المحل: فهم يشتملون على وجهاء متمركزين بقوة في البلد الذي هم مكلفون

- 36. HALL (Peter), Urban and regional planning, Harmondsworth, Penguin Books, 1974, XVII-
  - 512p.

    OCPPOCK (J.T.), SEWELL (W.R.D.), Spatial dimensions of public policy, Oxford, Pergamos Press, 1976, XV-271p.

    BOESLER (K.A.), Spatially-effective government actions and regional development in the Federal Republic of Germany, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografic, vol:

- D'AHL (Robert), L'analyse politique contemporaine, op. cit.

   A preface to democratio theory, op. cit.

   SETZIONI (Amital). The active society, op. cit.

   DAHRENDORF (Rail), Class; and class conflict in an industrial society. Londres, Rout

   ledge and Kegan Paul, 1959, XVI-336 p.
- 39. COT (Jean-Pierre), MOUNIER (Jean-Pierre), Pour une sociologie politique, op. cit. .SCHWARTZENBERG (Roger-Cérard), Sociologie politique, op. cit. .DUVERGER (Maurice), Sciologie de la politique, op. cit. .DuVERGER (Maurice), Sciologie de la politique, op. cit. .Les partis politiques, Paris, A. Collegie (La politique, op. cit. .Les partis politiques, Paris, A. Collegie, Les politiques, Collegie, Circangon), Geographie des élections françaises sous la III et la IVc République, COX (Kevin R.), The voding diction in a spatial context. In: BOARD (Christopher) et al., Progressi ne gorquafy I, Londres, Armod.) 1995, X-222. P. C., 93. 117. BUSTEED (M.A.), Geography, Londres, Armod.) 1995, X-222. P. C., 93. 117.

بالدفاع عنه . وبمقدار ما تكون الجماعات المرتبطة بتقسيم العمل واعبة لتضامنها ، فإن الاحزاب تأخذ تماسكاً اجتماعاً أشد وتستند الى تنظيهات أكثر تماسكاً ، على طريقة الديورة بالخالية الليانية التي كانت تموذجاً لهذا التطور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . منذ جيل ، لم يكن للتقسيات المهنبة نفس المدلول السيامي : ألم يكن كل العالم تقريباً محصصاً بتنظيهات كبرى ؟ الاحزاب المعاصرة لا ترتكز كثيراً على المهاللات للظروف الاقتصادية . هي من جهة أخرى موضع منافسة النقابات في هذا المجال ـ وقبل كل شيء ، على ما يأتي فيميز في مصالحها أو في توجهاتها الايديولوجية ، الكتلة الكبيرة من المواطنين : تسعى لاجتذاب مجموعات المتقدمين في السن، النساء والنقابات يجاول كل تكمل أن مجظى بأكبر عدد من المؤيدين بوضع برنامج سيامي ليس له التهاسك الذي تتهد به الاحزاب الهادفة الى الدفاع عن طبقة في سبيل الحصول على الاصوات اللازمة للفوز في الانتخابات ، تلعب الريادة الشخصية للقائد عادة دوراً كمضمون وعوده .

لم تفقد البنى الاقتصادية أهميتها ، لكنها اتجهت لأن تكون مفسرة بطرق اخرى . المد العددي للاجراء يعطي القوة للنقابات :فهم ليسوا فوق السلطة الثانية اللازمة لتوفير توازن الوسائل التي همي بحوزة أصحاب الاعمال ، فهم يستطيعون أن يشلوا بالضراب ، النشاط الوطني . هم يضغطون في مطالبتهم برفع التعويضات ، على الوضع الاقتصادي الاجمالي للبلد . كذلك يستطيعون أن يقدموا بدعمهم ، اعدة حاسمة للاحزاب السياسية أو أن يشلُوا مبادراتها بحركات الاحتجاج والمعارضة .

لا تستطيع المشروعات الكبرى أن تكون ممثلة بشكل مباشر في جلسات البرلمان \_ ليس عندها العدد ، فهي تتكون إذن من مجموعات ضغط و وتحاول أن تميل السياسة الرسمية بعمل يتم لدى النواب وعلى مستوى الإدارات(<sup>40)</sup> .

تنهي التحولات الاجتماعية المدنية على هذا النحو الى أن تجعل النظام القانوني للمشيل غير كاف : بدون العمل الكتوم أو المؤكد للفئات الضاغطة لا تملك الدولة إساكاً للحقيقة التي عليها أن تشكلها ـ وعليها تستند في معلومات هي دقيقة بمقدار ما يكون عملها منزعاً وفقاً للاوساط الاجتماعية وحسب المساحات الاقليمية .

نجح النظام السياسي التعدي الذي وصفه روبرت دال R.Dahl (أ<sup>4)</sup> في إعطاء صورة كافية على الصعيد الحمل ، للمجتمعات الليبرالية ، لكنه وضعها تقريباً على

<sup>40.</sup> MEYNARD (Jean), Les groupes de pression, Paris, PUF, 1960, 128 p.
41. DAHL (Robert), L'analyse politique contemporaine, op, cit.
LINDBLOM (Charles E.), The science of emuddling throughs, Public administration Review,

vol. 19, 1959, p. 79-99.

— The intelligence of democracy, New York, The Free Press, 1965, VIII-352 p.

هامش المبادىء التي تطالب بها هذه الأخيرة . المحاولة كبيرة بالنسبة للتنظيات التي لا تملك ومنائل قانونية لأن تكون مسموعة لاعلان نفسها بطرق خارج البرلمان . تشاهد تقريباً في كل مكان في العالم فيضاً من الممثلين الرسميين للحياعة الوطنية بواسطة الفثات الاكثر ديناميكية والأكثر قوة .

ياتي التهديد الذي يُفرض هكذا على المؤسسات الليبرالية ، في نفس الوقت ، من المشر وعات الكبرى ، الحركات الايديولوجية المتطوفة التي ترفض مبدأ المساومة والتمثيل عن طريق النخبة والنقابات . تساهم هذه كثيراً بالكتل التي تضمها بوضع الأنظمة البرلمانية في طريق الانحراف. كل العالم أو معظمه ، يكسب اليوم حياته كمستخدم في مشروع أو دارة أو مؤسسة أو حزب . إذن تلوب الأكثرية الساحقة للسكان في عجينة كبيرة متجانسة (42) . التوترات التي نشأت سابقاً بين سكان المدن والريفيين . بين العمال والقروبين ، بين الكوادر ومن يديرها أو بين الحرفيين ورفقائهم هي ليست أساسية . فجاة وجد مبدأ التبعية ، الذي بدونه يفقد النظام التمثيلي محاسنه ، نفسه مهدداً . يستطيع الـ 80% الى 90% من السكان الذين يكسبون عيشهم كأجراء ، ان يارسوا ضغطاً كبيراً على نسبة الـ 10% الباقية : تشتمل هذه النسبة على المسؤولين عن كل ما هو مستقل عن الدولة في المجتمع المدني ! يمكن للتهديدات التي تضغط بها الأكثرية على الاقلية ، أن تؤدي بإنعكاس دفاعي ، بالذين يقومون بالسؤوليات الاقتصادية الى محاولة تعزيز عبيء نظام استبدادي ؛ على المكس بمكن للأكثرية أن تقيُّد المبادرة الخاصة لدرجة أنَّ من يوجهها ويدير الأعمال يجد نفسه مثبط الحمة : يفتد الشروع حيويته ويصبح قابلًا للتنخل فيه . ولا يبقى أمام الدولة إلَّا أن تأخذه لحسابها ـ لكن في ظروف تجعل استثاره صعباً (43) وهكذا تصبح الدينامية الاقتصادية الكلية مهددة بالخطر بسبب الديماغوجية ( سياسة تملق الشعب لتهييجه ) التي تعزز توحيد شكل الجسم الانتخابي .

يرتبط السير المتناسق للنظام التمثيلي بمعض البني للمحتمع المدني الملاصق . ان تنوع الفتات الاجتماعية في القرن الاخير ، تعايش قطاع قروي ، قطاع حرفي ، قطاع صناعي مركّد وقطاع تجاري ، حيث تسيطر المشروعات العائلية ، كانت بدون شك ملائمة لعمل المؤسسات . في العالم الكتيف ، للقرن العشرين ، يرتبط بقاء الأنظمة الليبوالية بالابقاء بين السكان على وقفات الديولوجية مستقلة عن تقسيات التنظيم الاقتصادي : هذه الشقوق هي التي أعطت للاحزاب حقيقة وتحاسكاً كافيين لجعلها

GISCARD d'ESTAING (V.), Démocratie française, Paris, Fayard, 1976, 175 p.
 BROADBENT (T.A.), Planning and profit in the urban economy, Londres, Methuen, 1977, XIV-2749.

مستقلة ذاتياً عن النقابات وعن جماعات الضغط الاقتصادي .

في التتيجة ، تعطي المجتمعات الليبرالية للقوى وللتيارات التي تشكل بنيتها في العمق ، إمكانية التعبير عن نفسها ، لكنها لا تتوصل لذلك إلا إذا خادعت مع الايديولوجية التي تبررها . يجب أن لا يشكل استثناء ، نموذج الاستقرار الذي قدمته الديوقراطيات الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القون العشرين : إذا لم يكن قد تغير شيء على المستوى السياسي ، فإن المجتمع يكون فيه معرضاً الى الهيارات بارزة لدرجة أنه في المدى الطويل لا تستطيع المؤسسات أن تقوم بدورها . النظام الليبرالي هو نظام مجتمع يسعى لأن يبدل بسرعة أسسه المدنية قبل أن يكون نظاماً متوازناً . الليبرالية تسمح بالفاء بعيداً كل قيود المجتمع المحلي التقليدي \_ لكنها تفقد على ضوء نجاحها ، الدعائم اللازمة لمسيرتها .

ج ـ السيادة الوطنية والاستقلال الذان المحلى

1- في النظام الليبرالي ، تكمن السيادة في إرادة المجنمع منظوراً اليه ككل . لكن الأمة هي حقيقة ممتدة : هل يجب أن تكون القرارات متخذة على المستوى المركزي ؟ أمن الأنسب أن ترجد عدة جلسات للتقرير والاختيار ؟ يؤدي التطبيق العملي للحكومة والحاجة لحل مسائل ليس لها وقع عام ، الى بناء سلطات نسبياً مستقلة : لكن كيف يتم التوفيق بينها وبين وحدانية السيادة الشعبية ؟

تتكفل الحكومات بأعيال اقتصادية واجتباعية تنضوي في المكان بطرق غنلفة : فهي تضاعفها عندما تترك دور الحكم الذي كانت تكتفي به قبلاً لتأخذ دور المصحح للاختلالات الاجتباعية والاقتصادية . تجمل القرارات السياسية ذات البعد الجغرافي ، المؤسسات من المسنوى المحلي أو الاقليمي ، أكثر فائدة ، وتجمل مشكلة الاستقلال الذاتي أكثر خطورة .

2. في المجتمعات التقليدية ، كان الوضع أكثر بساطة . الشاقية الاجتهاعية كانت واضحة ، ما أتاح بدون أية عقبة مبدئية ، ترك حرية واسعة للشبكات الاكثر تواضعاً للاطار الجياعي : العائلة ، الاقطاعة ، التجمع المحلي . . الكل يشارك في مسؤولية تسوية النزاعات التي تمس الشقاقة ، الشرطة المحلية والحياة الدينية . يشارك الجميع في إدارة الاقتصاد في الحلية البدائية ويسهرون على حماية الطبيعة كما على مقاومة التلوث . ورثت المعلقة الحديثة قساً من هذه المؤسسات المحلية ، قرى يخدمها رجال دين ، بلدات ، مناطق صغيرة .

في اقتصاد مكون من عناصر مرصوفة ، كل واحد منها مكتف ذاتيًا ويتَّصف بنفس الحصائص البنيوية ، نفس التركيب الاجتياعي ونفس التوزيع للمهام المهنية ، ويعترف بحق التقرير لكل فرد في المجالات التي هو فيها بالفعل مستقل عن الأخرين لا ينال من السيادة المشتركة للمواطنين : يمارس كل فرد في عمل إقامت حقوقًا مماثلة للّـــي تُمارس في كل مكان . ما هي الفائدة من جعلها مركزية ؟ لا شيء ، وتصبح تكاليف المعار متضاعفة بدون فائدة .

3 ـ استطاعت الدولة الليبرالية أن تبقى المؤمسات الاقليمية التقليدية وان تعترف لها باستقلال ذاتي فعلي طالمًا بقي المجتمع المدني متميزاً بالتجزئة المحلية . وشيئاً فشيئاً تنوعت التجمعات وخصصت في إطار التبادل الموسع ، وتغيرت تبعاً لذلك طبيعة المسألة . هل من الطبيعي أن يُترك لأقلية أمر البت ، في تنظيمها استخدام تربتها ، بمشاكل تمس عادة كل الدولة؟ هل من العدل أن تقف أقلية حقيرة اقليمية ، عائقاً أمام الأكثرية ؟ هل من الانصاف أن ترفض وحدة صغيرة غنية مساعدة جيرانها الفقراء في حين أن ثروة المقيمين فيها هي مرتبطة باستغلال العيال الذين يقيمون حولها ؟ مع انفتاح الحُياة الاقتصادية والاجتماعية ، أصبحت التبريرات الايديولوجية للاستقلال الذآن قابلة للنقاش . إن الخطر في أن نرى مجموعة اقليمية تسيء استعمال حريتها من أجل إلحاق الضرر بالآخرين أصبح شديداً . حتى ان الفيدرّاليين أصبحوا موضع اتهام : هم ' يستندون الى فكرة أن التجمع الوطني هو توحيد لمجموعات صغيرة جدأ كل واحدة تحتفظ بهويتها وبحقها في تقرير مصيرها ، طالما أن ذلك لا يعتدي على مصالح الآخرين(44) . لكن توسع المجتمع المدني قد ضاعف المجالات التي فيها تصبح مثل هذه الاغتصابات محكة . في كثير من الأحيان ، تتوصل احدى الدول لأن تمارس تأثيراً حاساً ، لأن تمتلك بجوهر سلطة التقرير أو أن تجتذب حصة كبيرة بشكل غير طبيعي من الموارد . ألا يكون ذلك من ضمن الإطار الذي يتيح للفدرالية أن تنمو بانسجام؟

4 ـ ما هو العمل إذا لم يُعترف بالاستقلال الذاتي للسلطات المحلية ؟ لا يوجد حل آخر غير أن يُمهد للادارات غير المركزية بجمع المعلومات اللازمة لاعداد الاجراءات . تتخذ هذه في المركز ويُوكل تنفيذها إلى المستويات المحلية . يكون الموظفون عندائذ في وضع دقيق<sup>(40)</sup> . فهم لا يستطيعون أن يستشيروا في نظام قائم على السيادة الشعبية ، إلا الدين يملكون الحق بالتكلم بايسم الجياعة : ان اختيار المحاورين بغير هذه الطريقة هو أساءة استعمال السلطة وعارسة تصفية للسسلط المعطاة بالتفويض . الإدارة هي ملزمة بمخاطبة عثلين عهدت اليهم بدون إرادة ذلك بنفوذ كبير : هي تقيم وسطاء يدرسون

<sup>44.</sup> DUCHACEK (Ivo D.), Comparative federalism. The territorial dimension of politics, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1970, XIV-270p.
5. GREMION (Pierre), Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique fançais, op. cit.

الطلبات وهم وحدهم الذين يصوغونها ويتكفلون بأن يشرحوا لمن أوكل اليهم هذه المهمة ، القرارات المتخذة .

يقوم تضامن فعلي بين الموظفين للسلطة والأعيان: أدوارهم متممة لبعضها المحص وهم وإن تعارضوا أحياناً، مرتبطون بشدة, يقدرون بعضهم بعضاً، يتكاتفون لتلاق التوترات غير المسموح بها، ويقتطعون لأنفسهم في مواجهة التسلسل الرسمي، استقلالاً حقيقاً. هكذا يفسر الاختلال الصارخ بين المسار الثابت للأنظمة المركزية والتعليق المختلف بشدة الذي عرفته السياسات عادة: ان القبض الذي تملكه الحكومة على الحقائق المحلجة يكون هناك فردياً متناقصاً. كثيراً ما جرى التساؤل كيف استطاع على الحقائق المحلوبة فرنين أو ثلاثة من المركزية والعمل ذي الشكل الوحيد. ان تواطؤ الأعيان والمستويات المحلجة يفسر ذلك. ان التطور الذي زاد منذ بعض السنوات في حرية التجمعات الاقليمية ، يهدف الى تحطيم هذا النظام: لم يتوصل المراسلات المحلجة المرابط بين الادارة والأعيان ، لكن التأثير المؤلمية الكيرية أناح هم التخلص من وصاية الادارة الاقليمية الكيرية أناح هم التخلص من وصاية الادارة الاقليمية وبالنس (40).

إن المركزية المطلقة التي هي في منهج المذهب النمثيلي الشعبي وسيادة النخبة ، تؤدي اذن الى نظام فيه يكون العمل مكبوحاً تماماً يظهور سلطات طفيلية محلية . الأضرار المميتة التي يمكن لعمل غير مستنير أن يتسبب بها هي حتماً مستبعدة ، لكن التحولات الضرورية للاطار السيامي والاجتماعي هي كذلك<sup>(17)</sup> . ان الصيغ التي تنص على تقسيم الوظائف السياسية الى عدة مستويات هي بالتأكيد أكثر نجاحاً من المركزية .

5 ـ الصعوبة هي في تنظيم تقسيم المهام بين مختلف مراكز السلطة . يدفع أسلوب عارسة السلطة المسؤولين المحلين لأن يطلبوا باستمرار كثيراً من الحرية والصلاحيات ـ وهذا يتآكل السيادة الوطنية ويتهدد الصيغة السياسية بالانفجار ـ تثير الفيدرالية أحياناً الاستقلالية الذاتية بدلاً من أن تنزع سلاحها . في المقابل ، تملك الحكومة المركزية مسلطة يعيدة المدى لدرجة أن توسع دائرة تدخلها العام يفيدها أكثر بما يفيد مراكز السلطة المحلية أ الاقليمية : كذلك نشاهد هذا الواقع في بلدان لا مركزية مثل سيسرا والولايات المتحدة الأمركية .

ان التوسع في صلاحيات الدولة يثقل النظام الإداري لدرجة أن المركزية المطلقة في

Ibid.
 CROZIER (Michel), La société bloquée, Paris, Le Seuil, 1970, 252 p.
 — FRIEDBERG (Erhard), L'acteur et le système, Paris, Le Seuil, 1977, 443 p.

كل القرارات هي شيئاً فلميناً موضع نزاع ونقاش: نكثر المهل والأعطاء. سياسات اللاحركزية ، منح الاستقلال الذاتي الملاحظ شيئاً فشيئاً: العردة الى الفدرالية ، هي أجوبة تفسر هنا التطور . ي لا تؤدي بصورة عامة الى اللتائج المحسومة . في العصر الذي انتصر فيه التنظيم الكبير ، الأسس المحلية للعياة الاجتاعية هي عملياً غير موجدة ـ ما تركته الدولة كسيادة لم يرجع الى التجمعات المحلية : فقد أخذته لحسابها تنظيهات خارجية عن الدولة أو خاصة ، أحزاب سياسية أو نقابات ، مزقت الدولة لمصلحتها : في فرنسا ، بسبب الاستقلال الذاتي للجامعات والكليات ، انتقلت الرقابة على هذه الى النقابات ، في حين أنه في إيطاليا ، أصبحت المناطق اقطاعيات لتشكيلات سياسية بعد حين .

د. حصيلة الدولة الليبرالية .

يرهنت الدولة الليرالية منذ بده تكونها في العالم الأنكلوسكسوني في نهاية الفرن النامن عشر ، على قدرة ملحوظة على الناقلم . قدمت إطاراً مثالياً من أجل تحول المجتمع المدني . كانت الحريات السياسية محفوظة أولاً لإقلية ممزة ثم للجميع ؛ دفعها جعل الحكومات ديمقراطية لأن تمارس سيامات اجتماعية مندرجة شيئاً فنيئاً . حصيلة النظام الليبرالي هي حتى هذه النقطة إيجابية لدرجة أن المجتمعات الأخرى اختارتها لمدة طويلة كنموذج دون الاهتمام بمعوفة مدى ملاءمتها لها . واليوم حيث الطريقة تفضي بالتشهير بها ، فهي لا زالت تحتفظ بجاذبية كافية حتى أن البلدان التي تهاجها أكثر ، تكرس جزءاً كبيراً من طاقتها لتحمي نفسها من عدوى الحرية التي تسبيها الديمفراطيات الكرى ولو عن غير قصد .

لكن الدولة الليبرالية هي ليست النظام الساكن والمتوازن الذي يصفه علماء السياسة عادة . هي ليست فقط كيال الأجهزة الحكومية لنظام تمثيل يوفر التناوب والانعكاسات التي بدونها لا يوجد أي ضيان لاعتدال ولاحترام متبادل للحريات : تلك هي طبيعة المجتمع المدني التي تعدل عمل المؤسسات ، وتعمل على تطويرها وعمل ظهور صعوبات هي كبيرة لدرجة أن الانجازات المحققة هي الآن أكثر بروزاً .

عندما بدأت ثغرات وعلل اقتصاد السوق بأن تكون مفهومة في نهاية القرن التاسع ، عشر ، بدأت المعوقة بالتنخل بشكل مباشر جداً في الحياة الاقتصادية : تسلمت أعيال إعدادة التوزيع وعززت استهلاك السلم الكيالية بالخذها كلياً أو جزئياً من الاقتصاد الحر ، في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، جامت المدولة تقوم بإدارة جزء هام من اقتصاد البلد ، وقد استبعدت العاهات والاعتداءات الصارخة للمجتمع المدني لبدايات العصر الصناعي ، وند تم وضع قيود وحدود لتركيز النشاطات عند بعض القطاعات الاقليمية

الوطنية ولتكاثر التلوث والاضرار التي كانت نتيجة لذلك . كذلك بدأ الميل للتجميع ينقلب في بعض البلدان .نستطيع الاعتقادبان المجتمع الليبرالي لم يكن أبدأ قوياً جداً . فهو فى الواقع متاكل بالتحولات التى سهًل حدوثها .

إن امتداد المساخات الخاضعة لنفس الولاية تولَّد مشكلة : التوافق الذي يعث على الفبول بالأمة كبنية اقليمية رئيسة هو اليوم مزعزع في نفس الوقت بالعالمية وبانبعاث الارتباطات الاقليمية والمحلية التي تحييها الوسائل المضادة للثقافة (<sup>88)</sup>.

النظام التمثيل هو عرضة للخطر بسبب تكاثر التنظيات : لم تتمكن كلها من اساع أصوانها من خلال الأنظمة البرلمانية ، وهذا ساهم في بناء مناخ من العنف .

عقدار ما يصبح التقدم المادي مؤكداً وتعمل الدولة أقصى ما في وسعها من أجل حاية الجميع ، فإن تعلق كل فرد بالمزايا التي يتلقاها يصبح أقل قيمة بالتأثير الحدي<sup>(40)</sup> : تفقد الدولة جاذبيتها في نفس الوقت الذي فيه العمل على مساعدة المحرومين يبدو زهيداً للَّذين يعملون ما مجمله اليهم جهدهم : الى تخفيض الشعور الوطني ، ينضم زوال رونق الحس الاقتصادي المغامر . هذا يضع الدول الأكثر متاتة في قفص الاتبام .

أدى انهيار البنى المحلية للمجتمع المدني الى صعوبة تثقيف الشباب والفتيان وزاد في الانحرافات السلوكية . ولم تكن المؤسسات التي وضعتها الدولة لتحل محل العائلات والجهاعات المحلية عند المستوى الذي تعهدت به الدولة .

صعوبات الدولة الليرالية هي جد عديدة لدرجة أنه في كل مكان جرى إعلان وفاتها مستقبلاً ، واليوم بجري البحث عن أنظمة بديلة ـ لكن البدائل ليست أبداً مغرفة : بعضها يمتدح اقليمية تبدو كأنها شكل للعودة الى الماضي ؛ في حين أن غيرها تميل نحو تحكمية يخنى أن تصب أخيراً في الكليانية . الحل هو بالتأكيد ليس هناك . آتاحت مؤسسات النظام الليرالي توسيع دائرة المجتمع المدني للدرجة أن الروابط التقليدية سقطت ولم تعد أدوات السياسة كافية لتلبية المسائل المواجهة . عزايا التحول المجترافي هي

<sup>48.</sup> مع نزايد المداخيل ، يتحول الاستهلاك عن المنتجات الزراعية نحو المنتجات المستّحة ، فالخدمات . وينصبّ أخيراً على الوسائل الثقافية .

في المجتمعات التقليدية ، تبدو الثقافات كمناصر تسمو بالفرد ولا يمكن بأيّ حال تعديلها . بينيا في طور الاستهلاك الثقائق الذي ندخل فيه ، فإنّ المء يسمى نحو التكامل مع الثقافة التي يختارها . إلى هذه الظاهرة يُنسب نجاح ما يسمّى بالوسائل المضادّة للثقافة في عالمًا اليوم .

CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, op. cit. Cf. p. 323-325.

— Eléments de géographie humaine, op. cit. Cf. p. 268.

49. GOULDNER (Alvin), The coming crisis of western sociology, op. cit.

مع ذلك كبيرة بحيث أنه لا يكون من المعقول أن نرغب بازالتها حتى ولو كان هذا الأمر على في وقت ما بعض الصعوبات . حل مشاكل المجتمع الليرالي هو في السعي الى تصور للروابط بين المجتمع الدني والمجتمع السياسي : كيف نضع حدوداً للارتبان الناتج عن توزيع التنظيهات ؟ كيف نعطي لكل القوى الاجتماعية والاقتصادية وسيلة للتعبير عن نشها ؟ كيف نعطي السلطة الأسلحة التي تفتقر اليها حتى تستطيع أن تحل عدداً من مشاكل الحياة الإدارية ؟

يستدعي حل معظم هذه المشاكل تسلسلاً جديداً للسلطات السياسية وتوسيعاً للمؤسسات السياسية العالمية . هذا أمر صعب . لكن التطور يكشف أنه ليس مستحيلاً . من كان يستطيع القول منذ جيل أن سوقاً مشتركة ستصبح يوماً أداة للتجديد الاقتصادي الأوروبا الغربية ؟

### القصل الثامن

## الدولة والمجتمع المدني في الأنظمة الاستبدادية والكليانية

الأنظمة الليبرالية هي نادرة اليوم: لا نجدها إلا في البلدان الصناعية المتقلمة الكرى(1). بمقدار ما ينفتح العالم على المبادلات، على الأفكار الجديدة والتقنيات الحليثة ، فإن أسس المجتمعات التقليدية تصبح مقوصة. تنتشر أيديولوجيات المساواة في كل مكان. إن الأشكال السياسية القائمة على احترام اهرام التسلسل التقليدية لا تقاوم مذا التحول. تنهي محاولات تقليد الديوقراطيات الكبرى في أغلب الأحيان الى الفشل: الاشكال الاستبدادية هي التي تبدو ملائمة أكثر للأمم الفتية.

ترتكز الأشكال الاستبدادية على أيديولوجيات المساواة ، لكن منهجها هو على به عكس منهج الليرالية . يتوقف نجاحها على الحركات الفوروية التي يدين تاريخها وجغرافيتها الى فرص انتشار الأفكار أكثر بما لحصائص المجتمع الذي نحت فيه . هي تقدم للمام الثالث طريقاً نحو التحديث<sup>(22</sup> : يكرن من الصعب أحياناً أن نقوم بالتمييز بين ما هر في الحقيقة استبدادي وما هرمتمائي بتقاليد الدولة الاستبدادية أو الدولة الهيفلية حيث يستمد الحاكم شرعيته من نوعية العمل الذي يقوم به .

الشيء المشترك بين الأشكال الاستبدادية والكليانية هو أنها تحاول أن تؤثر في العمق

LOWI (T.S.), The end of liberalism, New York, W.W. Norton, 1969, XIV-322 p. REVEL (Jean-François), La teataion totalitaire, Faris, Laffont, 1976, 369 p. MOLNAR (Thomas), Les socialisme sans visage. L'avbennent du Tiers Modèle, Paris, PUF, 187 P.

<sup>2.</sup> EISENSTADT (S.N.), Transformation of social, political and cultural orders in modernization. American Sociological Review, vol. 30, 1965, p. 659-673.

— Modernization: Protest and change, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966, IX-166 p. MOLNAR (Thomas), Le socialisme sans viage. L'avènement du Tiers Modèle, op. ett. SCHWARTEXBRERG (Roger-Gérard), Sociologie politique, op. cit.

على المجتمع المدني: في النظام الليبرائي ، الأمر المقترح هو أن نترك للمبادرات الخاصة أن تقولب بمقدار ما تستطيع ، البيئة الاجتماعية والاقتصادية. في الأشكال المتنافسة ، الهدف هو أن نعزز تحولات لا تحدث حالاً ، وأن نقوذ التطور بالعمل على كل مستويات الواقع .

ً الأشكال الاستبدادية هي أقرب الى الأنظمة التقليدية عًا هي الأشكال الكليانية . إذن جذه سنبدأ .

الاستبدادية ، الكليانية والانتقال الى المجتمع المتقدم

قد يتسر للبنى السياسية أن تتحول بأسرع تما يتحول المجتمع المدني الذي تشكل اطاراً له : تجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قلب الجماعات الضيقة وعندئلم يجري البحث عن إيجاد دولة حديثة !

يحرم انتشار أبديولوجيات المساواة ، المؤسسات السياسية المركزية هناك حيث توجد ، من عمادها التقليدي . ينبغي إذن أن نبحث لها عن تبرير جديد ، وان نوجد لها شرعية لا تكون موضع اعتراض . عندما يكون البلد جاهلاً تماماً الدولة ، يجب أن يكون مبنياً انطلاقاً من لا شيء .

أول انعكاس هو استمال النموذج الليبراني الذي اعتمدته البلدان الأوروبية . تدل التجربة أنه لا يناسب أبداً بنى المجتمع المدني . قبل التحديث ، كان المجتمع مكوناً من رصف خلايا منظمة على مبادىء متقاربة ؛ كان يرتكز عادة على العلاقات العائلية أو الانتهاء الى عشيرة أو الى قبيلة . كانت الجهاعات الحبة الوحيدة هي المحلية (٤ : جعلت صعوبات الاتصال من غير الممكن بناء طبقات الأخر اتساعاً . في المجتمع حيث تتصدر الزراعة ، ملكية المزيد همي التي توجه العلاقات الاجتماعية : من ذلك الوضع ، تولًله الرابي والانباع الذين جمعوا الفلاحين بدون أرض حول كبار الملاكين القادرين أن يؤمنوا له الممل والعيش . هذا الشميز في المستويات التسلسلة ، طوائف أو طبقات ، هو الذي أعطى لحله العلاقات التبعية مدلولاً عاماً . الجهاعات المالكة عنداها عادة وسائل الاتصال فيا بينها : وهي تدرك ما يوحدها ؛ وهي تشكل الطبقة الوحيدة المركبة في كل البلد ، المهاية الواحدة التي يمكن أن تستند اليها السلطة . عندما توجد بني طوائف وطبقات ، الهي تعزز تفتم مشاعر الانتهاء الواسعة أكثر عالمجموعة المحلية : فهي تتبع ظهور فهي تعزز تفتم مشاعر الانتهاء الواسعة أكثر عالمجموعة المحلية : فهي تتبع ظهور

MARX (Karl), Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, op. cit., Cf. p. 127. BALANDIER (Georges), Anthropologie politique, op. cit.

أجزاء متضامنة في كل المكان الوطني(4):

أ. عندما نحاول أن ننشىء نظاماً تمثيلياً في مجتمع وحدته هي حديثة ومفروضة من الحلوج ، في يلد خارج من المغامرة الاستجارية ومركب بضم مناطق قبيلية ، الجياعات الحية الوحيدة هي التي على اساس عرقي . تؤثر الليبرالية على الأمة التي تستكشف نفسها مهددة بالانفجار وخطو التفتت الى وحدات صغيرة لا شيء يستطيع أن يشكل منها بناء ناجحاً . والنخبة في صعيم لاقامة دولة ، يفتشون عن حلول أخرى : يتطلعون نحو والنخبة في صعيم لاقامة دولة ، يفتشون عن حلول أخرى : يتطلعون نحو الاستدادية أن نحم الكلاانية .

ب ـ المجتمعات الطبقية هي الوحيدة التي بنيتها في الجياعات هي المتنوعة كثيراً والمتنافضة بحيث لا يمكن لنظام تمثيل أن يعمل على أساس نظم الملاقات التقليدية . هناك حيث حواجز الطوائف هي بكلملها مكينة ، كيا هي الحال في المجتمع المندي ، فهي لا تغطى الحدود الاقتصادية أو الهيئة: هي تشيء ترابطاً حاً في المجتمع بعون أن تدوب في مجرعات الضغط الاقتصادية . ومكدا تستطيع الحكومة أن تستند الم تحالفات قادرة أن تمهد السيل لطموحات متنوعة وتمبّر عن طلبات صادرة عن الأوساط المتواضعة لمماطئ المحيطية . ومكدا نههم لماذا أن الهند<sup>63</sup> هي البلد الوحيد في المعالم الثالث الذي فيه البرطانية الانكليزية لم تتهد م على ان رسوخ أصله في البكون على هذا المنظام دينامياً ؟ هذا هو السؤال الذي يطرح : هلى ان رسوخ أصله في البؤى التفليدية جداً للمجتمع بجميه من التأثيرات المؤمية للتحديث ؟ تتجه الفتات الحريصة على النطور ، ختارة نحو الاستبدادية أو الكيانية (®) .

ج. هناك حيث البنى الأساسية للمجتمع الدني هي مرتبطة بالنظام العقاري ، توجد
 عادة نخبة غنية ، مثقفة وواعية لمسالحها كمشاكل للمجتمع الكلي . الدولة ليست مهددة بتفتت الايديولوجيات التقليدية . تستطيع أن تجد يوماً تبريراً كافياً في الليبرالية .

العيرسي . في أميركا اللاتينية (٦) ، كانت أعيال التضامن التي تقوم عليها الدول ، مستثارة

RUDOLPH (Lloyd I.). The modernity of tradition: the democratic incurration of caste in India, op. cit.
 PARK (R.L.), India's political system, Englewood Clifts, Prentice-Hall, 1967, XII-116 p.

<sup>7.</sup> LEON (Pierre), Economies et sociétés de l'Amérique latine, 1815-1967, Paris, SEDES, 1968, 480 P.
LAMBERT (J.), Amérique latine, structures sociales et institutions politiques, Paris, PUF, 1963, 480 p.
LAMBERT (D.C.), MARTIN (J.-M.), L'Amérique fatine. Economies et sociétés, Paris, Armand Colin, 1971, 411 p.

بحروب الاستقلال ؟ ترقد أمسكت فيها النخبة المالكة بزمام الأمور . أقيمت المؤسسات على غرار مؤسسات أوروبا في ذلك الوقت . لكن النظام كان يفتقر الى تنوع الجماعات المواعدة التي تسهّل التناوب وتجمل الليبرالية الفمامنة للسلام الاجتماعي : حتى ولو أن النخبة مولمة بالحب الصادق للجمهورية وللحرية ، كما هي الحالة من الارجنتين حتى المكسيك في بداية القرن التاسع عشر ، فإن الحقيقة الإجماعية الأساس لم تنفر مع مزعة اسبايا . منعت روح الموالاة والتحزب سكان الريف من المطالبة بتمثيل ذاتي مستقل . يسمة للتمنون الى الارسنقراطية المقارية . لا تملك جماعير السكان وسيلة لاسباع سوشا .

لم تكن مهمة الحكومة مسهًالة هناك . داخل الطبقة المسيطرة ، لا شيء يعطي الاقسام تبريراً واستمرارية : المعارضات التي تبرز والتي يستدعيها النظام التمثيلي ، تتولد من نزاعات أيديولوجية سطحية ؛ بين لحظة وأخرى تتمدل الانفساخات ؛ السلطة هي أيدي زمر تنقصها قاعدة شعبية حية : تدرك وضعها وتعرف أنها مرهونة بنجاحها الى لمرصة التحالفات السعيدة أكثر مما هو لائفاق عميق بين الحكومة وجماهير الأمة .

لا يملك اللدين يمسكون السلطة ، في رجه النخة المقاربة سوى ولاية محدودة : كل النام يعرفون أنهم هناك بفضل نجاح تحالفات سريعة الزوال ، على المكس ، سيطرة الارستقراطية على جماهير المواطنين ليست مهددة ، لأنه لا أحد يعارض نظام الانصار والموالي . تبدو السياسة عندائد كأنها لعبة الأضياء : من يربح فيها يجني فوائك طائلة \_ الضرائب ورسوم الجارك تؤمن مداخيل كبيرة . يعطي تاريخ شعوب أميركا الجنوبية (4) . صورة لكافة هذه الخصائص البنوية لعدم استقرار الأنظمة ، وهشاشة الانظمة التمثيلية ولتعاقب الانقلابات . حتى هناك حيث قواعد العمل المليرالي هي حبيسة له .

منذ اللحظة التي ترتسم فيها في جزء من الطبقات المتواضعة ، طموحات من نوع ديموقراطي ، فإن خصائص الحياة السياسية تتعلّل : استطاعت الانظمة أن تدعي الليبرائية في بداية القرن التاسع عشر مع قيامها على أسام طبقي ضيق . عناما تصبح الاقلية المميزة مهددة في ممثلكاتها وفي حقوقها ، بانتشار فكرة المسلواة ـ باشكالها الليبرائية المراعية الاجتماعية ـ فإن مشكلتها الجوهرية تتغير . فهي جاهزة لأن تنزع قناع الليبرائية لتحصى المجتمع المدفي الذي الذي تستغله . وهي أحياناً تحوه المشكلة بمهاجمتها الكنيسة ، التي تشكل بركائرها الأرضية منافساً. بجلم الكثيرون بنوسيع رقمة ممتلكاتهم بضم ممتلكات الكنيسة. بينا يشعر البعض أن الدين يدعم النظام. إذن النخبة هي منقسمة تماماً في مسلكها . ان السياسة المعادية للكنيسة التي يمتدحها البعض لها ميزة أنها تحول عدم رضا الشعب عن أهدافه الرئيسة : طالما أن عقاب الجهاهير هو ضد الكنيسة ، فالأمر لا يعني مباشرة كبار الملاكين ـ حتى أنه يكون باستطاعتهم أن يجنوا فوائد كبيرة من العلمنة .

وجاء وقت لم تعد تنفع فيه هذه الذرائع . لم ينجح النظام الليبرالي بتغيير المجتمع المدنى : فهو في هذا المضمون ، محافظ بشكل كبير : وهو ليس بقادر أن يحتوي كل الاستياء المتراكم . ويجد نفسه مهدداً عن يجينه وعن شياله . كانت خدعة المؤسسة الليبرالية دوماً واضحة لدرجة أن عاولات الانقلاب بقيت مستمرة . والآن وقد أصبح الوضع حرجاً ، فعند الجيش حل آخر : فهو يستطيع أن يكم السخط الشعبي . يعارض الجهاز التمثيلي الذي يبرر ممارسة السلطة . تحرك القوة العامة لدعم المؤسسات وتكبح . تحول المجتمع المذني . يصبح النظام إستبدادياً بشكل كامل .

يحدث اليوم أن يفقد الجيش صلته بالراكز الارستوقراطية التي كان يرتبط بها تقليدياً: يرفض أن يكون دعماً لنظام يحتبره بحكم الساقط . يقرر ان يستلم مصائر البلد من أجل تسهيل الارتقاء الذي لا وجود له حتى ذلك الحين . يتنظم وفقاً لنموذج انظمة الكليانية<sup>(9)</sup>: وهو مقود بها بالصعوبة التي يلاقيها تغيير البنى والعقليات . بدون إطار أيديولوجي ، تبدو كل المحاولات معرضة للفشل .

أ. كان هناك قدراً يمنم إذن المجتمعات التقليدية من الحروج من تخلفها باستخدام اطار المؤسسات الليبرالية . وعت بلدان باكراً هذا الواقم وفتشت عن حل بتأكيد الاستبدادية : في اوروبا الشرقية والوسطى مثلاً ، استندت الحكومات الاوتوقراطية الى الاريستوقراطيات العقارية للحفاظ على الأطر التسلسلية . في بعض الأحيان نجحت في تسهيل تطور المجتمع المدني - في بروسيا مثلاً لكن فيها مضى ، في روسيا وفي النمسا وهنغاريا ، بقيت اليني التقليدية ثقيلة جداً وزاد تراكم الاستياءات .

ب- ان نجاح الصيغة الليبرائية في حالة بلدان أوروبا الشهائية الغربية وشهائي أميركا هو إذن استثنائي تماماً . يرجع ذلك الى الحصائص المتفردة التي أصابت المجتمع اللدني . في بلدان مثل انكلترا ، البلاد المنخفضة أو في فرنسا . كان اقتصاد المبادلة قد عرف غواً ملحوظاً في القرنين السابع عشر والثامن عشر حتى ان جزءاً هاماً من الثروة كان فيه في أيدي مفاوضين تجارين وبجهزين . مع بداية الصناعة الميدوية ،

MOLNAR (Thomas), Le socialisme sans visage, op. cit. PULANTZAS (Nicos), Fascisme et dictature, Paris, Maspero, 1970, 404 p.

نحو 1760 الى 1780 في انكلترا ، ونحو 1820 الى 1830 في فرنسا ، طبقة اصحاب المصانع هي التي أكدت وجودها . ولُمدت الصراعات الدينية والحركات المفلسفية أيديولوجيات متنوعة منضوية ولا تقابل الابشكل جزئي ، اقسام الطبقات القائمة على الثروة أو على امتلاك وسائل الانتاج . الجياعات هي أكثر تنوعاً من ذي قبل . بقيت جامير السكان مع ذلك ريفية وبقيت الملكية الكبيرة تلعب في كل مكان دوراً بعيت جامير السكان مع ذلك ريفية وبقيت الملكية الكبيرة تلعب في كل مكان دوراً . بارزاً : احتلت في انكلترا مركزاً يتميز عًا هو في بلدان أورويا الشرقية .

إذا كانت الدول في القرن الثامن عشر المنصرم والعشريات الأولى من القرن التاسع عشر ، مبنية وفقاً لمسارات ديموقراطية كلية ، فإن حقيقة السلطة كانت في يد الاريستوقر اطيات العقارية ـ ينتخب القرويون أسيادهم . هكذا وجدت البنية الاجتهاعية مسمَّة . لم تكن الحكومات مرتبطة بالأماكن الأكثر دينامية . أتاحت الأنظمة القائمة على دافعي الضرائب توازنات أخرى . تحولت لأن تصبح أدوات للسياسة الطبقية ، في حين أنها جعلت سيطرة فئة على فئة أخرى بشكل كامل مستحيلة . وهي أعطت بالفعل للأماكن الربفية مركزاً لم يكن المتواجدون فيها يقدرونه : التجارة الكبيرة ، المالية ، المشروع هي متمثلة جيداً . يوجد نوع من التضامن بين الذين تميزهم الثروة ، تجار ، صناعيين ، بورجوازيين أثروا من المضاربة في السلع الوطنية أو متحدرين من عائلات قديمة \_ لكن مراكز الاحتكاك كانت عديدة كذلك . في فرنسا(١٥) مثلاً ، كل من كان يراقب الأرض ، كان يستند الى كاثوليكية متصلبة ، في حين أن الطبقات التي تأخذ في يدها التصنيع هي بروتستانتية أو متشربة بالفكر الفولتيري. وهكذا سهَّـل النظام التمثيل مسبقاً ولادة حكم الاكثرية الذي ربطه بالحقائق العريقة للمجتمع المدني وأتاح له أن يكون فعًالًا . وقد جعل تعدد الولاءات فيه ، الهيمنة غير الحددة من فئة على الفئات الأخرى ، متوسلة من الكلُّ. أن الانتقال السعيد من المجتمع التقليدي الى المجتمع المتقدم الذي عرفته أوروبا هو مرتبط اذن بهذه الظروف الاستثنائية جداً التي جعلت المجتمع متنوعاً ، وضاعفت فيه القطاعات ، وسهَّلت المناقشات التي تنير التوجهات اللازمة للتطورات . لم تعمل بدع التركيبات الدسته بة من أجل نجاح الأنظمة الليبرالية مثل التركيب الأصل للمجتمعات التي كانت تجهل الثنائيات البسيطة والصلبة التي كانت مألوفة في عالم الأمس.

هكذا تبدو الاشكال السيادية والكليانية للسلطة كأنها احداث عارضة أكثر مما هي أشكال طبيعة ملائمة لحضارات فيها سبق التحول السياسي التطور الاقتصادي

<sup>10.</sup> REMOND (René), La droite en France, Paris, Aubier, 1955, 323 p.

والاجتهاعي(١١) .

أشكال عمل الأنظمة الاستبدادية

أطالت الانظمة الاستبدادية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، الاستبداد على الطريقة الفلسفية والسياسات المصممة من أعلى ، من عقل مهيمن ، على الطريقة الهيئلية . وهي تأخذ في بعض الأحيان وجها محافظاً عندما تستند الى الدين ، الى الارستوقراطيات العقارية والى المالكين ، لكن المحاولة الليبرالية والاهتهام بتوجيه تطورات معتبرة ضرورية هي كذلك ربما مألوفة . نجدها جيداً في إرادة بونابارت بمتابعة واكمال الثورة، كما في حلم قريبه بإعطاء فرنسا الاسس الاقتصادية الحديثة التي كانت ثفته اليها حتى ذلك الحين .

إن الأنظمة الاستبدادية هي إذن متنوعة . توجهانها متباعدة ، فاعليتها متغيرة جداً . ما هو مشترك بينها في النهاية هي طريقتها بالارتباط مع المجتمع المدني . تبريرها الايديولوجي ضعيف<sup>21)</sup> . فهي تشبه الحكومات الطغيانية الفديمة أو تلك التي عوفتها المدن الايطالية لعصر النهضة ، لأنها لا تستند الى أية شرعية مسبقة ؛ فهي لا تولد من الإرادة الشعبية أو من عقل تقليدي . فهي لا تستحق الولاية التي تسعى لتقلدها الآ بنوعية عملها .

تستمد الأنظمة الاستبدادية جوهر فاعليتها من الكيال الذي فيه تستخدم الادارة من أجل تشكيل البنية الاجتهاعية . فهي لا تئن بإبداعية ومسؤولية كل فرد . وهي تعمل وفقاً لخطة مصممة في القمة تسعى لتطبيقها في كل مكان . الهدف الذي تسعى البه مختف الإنعض الأنظمة تقرر أن تخلص المجتمع المدفي لتقليدي من الأخطار التي تتهده، والكثير يجاول أن يفرض الحركة على مجتمعات تغوص في السكون . المسائل الإيديولوجية لا تهمها كثيراً ، فهي لا تهتم بحركات الفكر إلا إيتداء من اللحظة التي فيها تتهدها - هذه الحركات . في احتقاره للعامة وللتقاليد ، يقبل الحاكم المستبد بتعددية الفلاسفة والديانات ، طالما أنها لا تعرض للخطر ، رفعة شأنه .

عندما لا مجاول النظام توجيه التنقيف للشباب ويتسلم مسؤولية التكوين الايديولوجي للحياهير ، فإن القوى التي هي بحوزته لتغيير المجتمع لملدني تكون عندثلي

MOLNAR (Thomas), Le socialisme sans visige, op. cit. SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), Sociologie politique, op. cit.

<sup>12 .</sup> إلا في حال اعتمادها أبديولوجياً ضد ـ ثورية ، ولكن بالإمكان أبضاً في ظل هذه الإيديولوجيا إقامة حكومة

برلمانية ، كما في التجربة الفرنسية في عهد الإسلاح La Restauration برلمانية ، كما في التجربة الفرنسية في عهد الإسلاح MOLNAR (Thomas), La contre-révolution , Paris, Union générale d'Editions, 1972, 315 p. Ed. originale: The counter-revolution 1995

محدودة . لا يملك النظام الاستبدادي عادة وسائل تجمله نظاماً بوليسياً . حتى لو كانت: عنده الرغبة في ذلك ، تلزمه للتوصل الى ذلك ، موارد كانية ـ صبق أن وأينا كيف أن التأطير الدقيق لكل السكان يكلف غالياً الذين يسعون لتنفيله .

تقرم فاعلية النظام الاستبدادي إذن عل خموض : فهو لا يتوصل الى أن يراقب فعلياً المكان الذي يسعى للسيطرة عليه وتحويله إلا إذا كان معتبراً شرعياً من قسم من السكان الذين يولونه مساعلتهم ويوفرون لمساعلته وإشراقاً وسهواً كافين على المكان . إن النظام الاستبدادي الذي يدعي أنه يسيطر على المجتمع بكامله ، ويفرض باسم الملسلحة العليا ، توجهات جديدة المجتمع المدني ، هو رهيئة اتحالفات تعطيه القيض على الواقع . عمله يكون علوهاً بترجيه من الذين يعبرونه المساعدة . عندما يستند الى ثقة الأوساط التقليدية ، على المددي ، من الصحب عليه أن يعدل في العمل نظام الأرض وأن يهاجم روح الموالاة والناصرة ، وأن يؤثر على الجمهور بإقامة نظام الاستبدائي يجد دعمه عدد النشات الشعيبة ، يكون من الصحب عليه أن ينح المشروعات ، الاجراءات التي تطلبها من أجل غوما ، الإجراءات التي تطلبها من أجل غوما .

ليست الكوابح التي تفرضها التحالفات على النظام الاستبدادي مطلقة : فهي لا تعزله تماماً . عندما يستمين بالبني المحلية التقليدية ، يستطيع أن يوجد بلا مانع ، البنية التحتية العامة للنقليات ووسائل الاتصال التي تستدعي تحول المجتمع المدني : عرف نابليون الثالث ، المنتخب من فرنسا الريفية ، كيف يوفن بين الاجراءات التي ترضي الاعيان وطبقة الفلاحين والاعيال الاوفر جسارة في نطاق الصناعة والتجارة ، وانتهى الى أن يجمل نظامه مرتبكاً ومنحرفاً : الأوساط المدينية والصناعية التي لا تسائده إلا بفتور ، تقاومه ، تتوسم بنسبة نوعية مبادراته الاقتصادية .

إن عمل النظام الاستدادي على المجتمع المدني يأخذ إذن أشكالاً متنوعة . الرقابة النية مؤطرة التي هو بحاجة اليها من أجل تحويل البني هي سهلة بمقدار ما تكون الحياة المدنية مؤطرة . جيداً . انسحاق عالم الانتاج مخفض في المقابل تأثيره الاقتصادي الحاسم : يكون من الافضل التعامل مع حفنة من رجال الأعمال الديناميكيين من جمهور من صغار المزارعين والمهنين والتجار . مها يكن الدعم الملازم للنظام ، فإن منهج التدخل في المجتمع المدني يدفع للتركز : ليست حاجات الانتاج أو التجارة هي التي توضحه ، بل الطريقة التي يتمدها لسياسة إرادوية .

تقدم ألمانيا الوطنية الديموقراطية مثلًا جيَّهاً للتطور من هذا النوع . كانت قاعدة النظام بجزء منها شعبية : قضى النج إذن في الظاهر بالحد من حرية المنظمين وتقليم أرباحهم من أجل إشباع طموحات الجاهير ووضع حد للدعاية الشيوعية والاشتراكية . لكن من أجل الحصول على آلة حرب ناجحة ، كان يتوجب أن توجد مجتمعات كبيرة سيدة مبادراتها في المجالات التي هي متخصصة فيها ، البرت سبير Albert Spec الذي كان قد تفهم ذلك الأمر ، جنى من الاقتصاد الألماني أكثر مما كان قد توسمه الحبراء .

يولًد عمل الأنظمة الاستبدادية بسبب غموضها الكبير تناقضات. ان تحولات المجتمع المدني ولو أنها عدودة بالتحالفات المتفق عليها ، تلهب في اتجاء توصيع العلاقات والانتفاح المتنامي على المبادلات وعلى الحركات الفكرية . ذلك أضاع فاعلية الرقابة المجارسة من الحياعات التقليدية . وهي التي تقوم عليها في كل مكان صلابة النظام . وبسبب عدم تمكنه من العمل في العمق على المقلبات وعلى المؤسسات ، فإن النظام وجد نفسه مهدداً . اختفى النظام الاستبدادي في الانتفاضات التي بعثتها التوترات . وسى يستقر ، هو بحاجة لفيض أشد على المجتمع المدني . فقط الصيغة الكليانية هي التي تتكفل بذلك .

## عمل الأنظمة الكليانية

أساس الأنظمة الثوروية والكليانية هو أيديولوجي : هدف هذه الأنظمة هو أن تعطي المجتمع أسس العدالة والمساواة التي كان يفتقر اليها . ليس قصدها أن تغطي جاعات يبقى سلوكها بشكل واسع مستقلاً إذاتياً. لكن أن تجعل الحقيقة تنتصر، حقيقة الحركات التي تفكر أخيراً بأن تمسك بسر الحياة الاجتماعية المتناسقة ، وتمامل بأن تقدم للأفراد الظروف التي كانوا بحاجة اليها حتى الآن من أجل الازدهار(13).

يتميز عمل الأنظمة الكلبانية عن عمل الأنظمة الليرائية وكذلك عن عمل الأنظمة الليرائية وكذلك عن عمل الأنظمة الاستبدادية . بدلاً من أن تعطي للمجتمع المدني المجال الاوسع الممكن ، عمول أن تنظيم المسلمة أخطرة متسم بالسيطرة والتفاوت المقتص ، العلاقات الوحيدة التي يمكن التسامح فيها من هله النواقص هي تلك التي تتشر بتحريض من السلطة . يتسم الاهتمام بالرقابة والرغبة في التوجيه بالتدخل الايدبولوجي الدائم : ينبغي جمل الجميع يقبلون بالأهداف المتوخاة، ينبغي تشكيل الانسان وفقاً لقالب جديد ، نصنعه بتخليصه من النواقص التي جعلته حتى هذا الوقت حصوداً ، فظاً ، أنانياً ومنعته من أن يجفق قدره .

الانظمة الكليانية هي إذن مرتبطة في سلسلتين من الأعهال تجاه المجتمع المدني : 1 ـ تحاول أن تلغي آليات التنظيم الحاملة للظلم الذي تسعى لإلغائه؛ 2 ـ تحاول أن تحل

<sup>13 .</sup> انظر سابقاً ، الفصل السابع .

على العائلة أو المجموعة المحلية من أجل تاتمين التثقيف للصغار والاشراف الدائم على السكان . تضاف الى هدذين الحدفين الرئيسين أهداف أقىل أهمية : تسسّرًع الانظمة الماركسية تركيز وسائل الانتاج من أجل تعزيز الاشتراكية والانتقال من الاشتراكية الى الثيوعية : كل شيء هو مصنوع للمساعدة في التحولات الاقتصادية ولتقدم الانتاج .

أ \_ إرادة تسلم مسؤولية التثقيف لجميع السكان وتأمين الرقابة الإيديولوجية ، قادت الحكومات الكليانية الى تعليق أهمية كبرى على التأطير المحلي . تشكل الحبركية وانفتاح المبادلات من هذه الزاوية ،عوائق عظيمة .الشيء المثاني هو توزيع بمدون بعثرة مطلقة \_ يُخشى أن لا تصل نظرة الحنوب الى كل السكنان \_ ويدون تركيز كبير ، لان الجمهور يصبح عندئذ مُشْدًلاً .

لمدة طويلة ، ظلت البلدان القائمة على الكليانية تعتقد بإمكان تحقيق أهدافها يدون اللجوء الى إعادة صهر كلي لجغرافيتها الانسانية (10).

كان للأمم الأوروبية الشرقية حيث انتصرت الشيوعية في بدء الأمر تقليد قديم مسيحي بحيث أن وضع أطر لكافة السكان كان مع ذلك جامداً : كانت عادة آداب السلوك الصارمة المفروضة من الأعلى مطبقة في كل مكان . يكفي أن تحل على النظام المرجود . الوضع يختلف في البلدان حيث لا يكون للمجتمع التقليدي أي إطار أيديلوجي تسلطي : هذا لا يعني أن نستبدل فيه سلطة بأخرى ، لكن أن نوجد فيه واحداً مصطنعاً في الأماكن الرافضة لهذا النوع من الواجب الاجتاعي .

عبِّر الحذر تجاه المدنية ، منذ بداية المغامرة الاستبدادية ، عن رغبة السلطة بشيت سيطرتها الابديولوجية . حتى ولو كان النظام بدين بتركيبه الى ثورات مدينية ، فهو لا بد منقلب على الدين أقاموه ؛ يمند بسلطته على بحاري كرونستادت Kronstadt أو على جاهير الديال الساخطين . تعرض المدن الصغيرة صعوبات أقل أمام السلطة نما تبدي التجمعات الكبرى المدينية .

اكان البوفيات في العشرينيات يجلمون بإعادة صباغة مديم ، اكتّبهم لم يتجحوا في قلك . بدمو متعلق النظام بمواقبة الشعوب من أجل التحكّم بالتنظيم الاجتماعي : من هنا الانتقال السريع من الطوبارية إلى الغولاغ .

KOPP (Anatole), Ville et tévolution. Architecture et urbanisme soviétiques des années vingt, Paiss, Authropos, 1967, 278 p. SOLIENTSYNÉ (A.), L'archipel du goulag, Paris, Le Seuil, 1974, t. I, 446 p. GLUCKSMANN (André), La cuisinière et le mangeur d'hommes. Essai sur l'Etat, le marxisme, les camps de concentration, Paris, Le Seuil, 1975, 221 p.

المقاومة القروية هي مع ذلك مرهوبة . في سبيل كسر المعارضة الايديولوجية الاعداد كبيرة متفرقة ، لا يوجد حل آخر سوى تجميعها . الاتحاد السوفيتي مثال على الاعداد كبيرة متفرقة ، لا يوجد حل آخر سوى تجميعها . الاتحاد المي حاقة من وجهة نظر اقتصادية : في كثير من المجالات ، كان الحجم الأمثل لوحدات الانتاج كذلك صغيراً جداً عند انشاء المزارع التعاونية (كولخوز) بحيث أنه لا يمكن انتظار ربح الناجية من هذا القياس : لا يمكن للارادة القروية السيئة إلا أن تؤدي الى تخفيض الحقول الزروعة قمحاً - هي بالفعل مأساوية . لتربية الماشية : تلزم أكثر من أربعين سنة حتى يمكن المتوسل الى المستوياة المحصلة قبل بدايات الاشتراكية .

منذ جيل ، ضاعفت الحاجة للمناطير الايديولوجي التجارب الاستبدادية على الطريقة الروسية ، أو وفقاً لنهاذج مبنكرة . بقي تركيز المزارع النعاونية جارياً بكثرة في الاعتاد السوفييقي : القرى الصغيرة المعزولة ، الكثيرة العدد في روسيا الشمالية الغربية ، كانت قد امتصت ، أنشئت مدن زراعية . في الصين ، قدمت التعاونية خلية للتاطير والرقابة أكثر نجاحاً من المزارع التعاونية السوفيتية . هي أهم بالسكان الذين تضمهم : ذلك يعيق النظرة الجياعية لو كان الجميع مركزين في نفس الموضع ، لكن التقسيم الى قرى يسمح بالاشراف على الجميع . يقطع عمل الفرق التكاثفات الآنية التي أن تتولد في الوحدات السكنية . يُكبح النمو المديني ويُرسل السكان الذين كانوا مجمعين في المدن الكبرى لصالح لا استقرارية السنوات الأخيرة للنظام القومي ، الى الأرض .

في افريقيا ، أخذ يوليوس غيريري Julius Nyerete غيرتم البلدان الاشتراكية لأسيا ليصم سياسته لاعادة توزيع السكان . كانت المدن قد أفرغت من كل الذين ليس لديهم عمل منتظم . في الريف ، كان تجميع المزارعين الذين يعيشون متناثرين أو في قرى صغيرة (كفر) منهجياً . المنافع المنتظرة فلم السياسة هي عديدة: تخفيض تكاليف توزيع الحدمات الأولية ، تسهيل تعلي تعلي الصعار والفتيان ، تسهيل بناء قطاع تعاوي يعطي صورة مسبقة لما ستكون عليه الاشتراكية . يمكن التوصل بشكل خاص وفي كل مكان ، لمارسة عمل كثيف للدعاية ؛ القراعد الرسمية تُعلم للجميع ، وتتكرر بلا انقطاع . الرقابة الابديولوجية هي مؤمنة بقوة .

لا نعرف جيداً كيف أن نظام الخمير الحمر كان قد نظم كمبوديا بعد سقوط لونغ نول Long Nol ، لكن ماكنا نعرفه عنه يبرز الجهد المنهجي جداً الذي لم يسبق أن اعتمد من أجل تأمين الامساك أيديولوجياً كلياً بالشعب . بنوم بنه Pnon Penh ، المتخمة من وراء الحرب والتي أصبحت وافرة الثراء كانت قد تحولت الى بعض عشرات الألوف من السكان ، أطر وفية للتنظيم . كل السكان كانوا قد أعيدوا الى الأرض وحدات قوية لتكون سهلة الاشراف ، وبعد مزج مسبق كسر النضامنات القديمة والانتهامات الابديولوجية النقليدية .

حتى ولو لم تأخذ شكلًا قاسياً ، فإن سياسة تسلم المسؤولية الايديولوجية تصطدم باطماع أخرى للنظام : فمن أجل هدم أسس المجتمع الاقتصادي ، هو مكو، على بلوغ التركز .

ب. يعولد التركُّرز من الرغبة في إلغاء آليات الضبط للمجتمع المدني التقليدي . عندما يصبح استغلال الانسان لمكنناً بفعل مبوق العمل وسوق عناصر الانتاج يكون على الاشتراكية أن تلغي هذا الوضع . للتوصل الى ذلك ، عليها أن تحرس لانبعاث غادع ، كما يحدث بشكل آلي عند ترك إدارة لا مركزية في مكانها . فقط المركزية هي أشمير أن يكون التحول فاعلاً وينائياً .

إن تركيز القرارات الاقتصادية هو في نفس الوقت ضروري وصعب<sup>(13)</sup>. هو من الناحية التقنية غير ممكن طالما أن علد وحدات الانتاج كبير جداً. تعزز اشتراكية الأراضي الرقابة الايديولوجية لجماهير الفلاحين في نفس الوقت الذي فيه تستبدل المؤراض المفردية المستقلة ذاتياً بشكل طبيعي ، بوحدات تعاونية أقل عددا وأكثر خضوعاً لتعليات السلطة . ليس لإلغاء احرفية في كثير من القطاعات ، أية مبررات أخرى . إن الإدارة المركزية لاتصاد وطني هي مهمة أنميلة جداً حبى ولوكانت ممكنة بيناه

وحدات انتاجية كبيرة . تفلت بعض العناصر عن المخطّط مهها كانت سلطته : قراوات استهلاك الأسر هي من هذا النوع . يمكن تجاهل هذه المشكلة طللا كان الشح مستمراً : يرتاح الناس عندما بجدون شيئاً للاحتجاج ضد الاخطاء والانحرافات في أداء الاعمال . انطلاقاً من عتبة معينة للنمو ، تولّد استحالة السيطرة على الطلب النهائي مشاكل لا مفر

متها .

لا يستطيع المسؤولون عن نظام تخطيط أن يعملوا بشكل ناجع إلا إذا كانوا مزودين جيداً بالمملومات . يدمج النظام حلقات نقل الأوامر والحلقات التي تشغل بها المملومات اللازمة للتنبؤ وضيط القرارات الاقتصادية : نعرف أن المملومات المطلوبة هي معرضة أن تستوجب إعادة النظر في الممايير ؛ ولا تتوفر كلها . المركز ليس أبداً عل علم بما سيازمه وهذا رغماً عن العمل الدؤوب لرقابة احزب . تكون قرارات التخطيط معقدة بقدار ما تكون المبادلات موسعة والانتاج والاستهلاك متنوعين . وبما أن أعداد القرارات هو معاق أو مشلول أحياناً بسبب الافتقار لمعطيات صحيحة ، مجري اختيار حلول 15. CLAVAL (Pou), Eléments de géographic économique, op. cit. (7, p. 226-258.

تسهّل المهمة : للتقليل من التدخلات ، يشجع المخطط التوزيع المحلي للمستجات حتى ولو كان ذلك يبعد الافضل اقتصادياً وهو الذي يحققه توزيع عام للعمل : تأني التموينات الزراعية بالافضلية للمنطقة التي تستهلك فيها ؛ تصنع المشروعات الصناعية عادة الادوات والآليات اللازمة لها . لا يكون الاهتام بتنظيم شفافية وطنية إلا بالنسبة للمتسوجات التي يكون صنعها عصوراً في ساحات ضيقة ـ مشل القطن في الاتحاد السوفيتي ـ وبالنسبة للتي هي مهمة استراتيجياً . في الصين ، التمييز بين المستويات المحلية والقومية للتخطيط هو أكثر منهجية عا هو في الاتحاد السوفيتي . إن تحقيق سوق قومي لبلد من 900 مليون نسمة يفرق القدرة التنظيمية للنظام .

إن صعوبة اشباع طلب نهائي غير مرتقب ومغامر يدفع لتأخير لحظة الوفرة : يعمل على استمرار القلة ( الحاجة ) بتوجيه القدرات الجديدة للانتاج نحو صنع سلع التجهيز أو التسلم .

لا نقف صعوبة تأمين الإدارة المركزية أمام نزايد تأثير أجهزة التخطيط بالنسبة التي يتزايد فيها الانتاج ويتنوع . يوجد تعارض بين الرغبة "بالحد من حجم المدن من أجل إيجاد ظروف لرقابة أيديولوجية ناجحة والحاجة لاعطاء المراكز الاقليمية والعاصمة الأحجام اللازمة من أجل حل كل المشاكل واتخاذ مختلف القرارات المضرورية المتعددة .

يتأكد تعقيد الاقتصاد مع التقدم ويعرض النظام للخطر: يُخشى أن يذهب بالسكتة طالمأن عبء المركز يزداد مع تعميم المبادلات. قدمت انجازات الإدارة بالمعلومات، عرضاً جذاباً، لكتها لم تتوصل لحل كل شيء. هناك حلول كافية كانت مطلوبة في اتجاهين:

1 أجريت محاولة في اتخاذ قرارات لا مركزية \_ أخذ خروتشوف هذا الاتجاه \_ لكن المحاولة اصطدمت بصعوبة أساسية كتلك التي عرضناها بخصوص الانظمة الليبرائية التي جنحت نحو الاستقلال الذاتي للمناطق: كيف نوفق بين مبدأ السيادة الكلية للحزب مع تعدد مراكز السلطة؟

2. أعطى بعض الدور إلى آليات لا مركزية للضبط ، للأسواق . العوائق الايديولوجية هي بالغة الأثر كذلك هناك . مع ذلك كان هذا الطريق هو الذي سلكته الجمية خلال العشرين صنة الأعيرة في الاتحاد السوفييتي وفي الديمواطيات الشعبية . النتائج الجابية ، لكن لم تتم تسوية كل شيء بعيداً ن ذلك .

جــ تهتم الكليانيات الاشتراكية من جهة أخرى بتعجيل الانتقال الى المجتمع اللاطبقي ( لا وجود للطبقات فيه ) . وهي تعتبر ذلك غير ممكن طاما بقى التقدم التقني

غير كاف . الشركيز همو أذن على دفع الانتاج . همو كذلك في تركيز النشاطات في مشروعات كبرى حتى ولو لم تكن الظروف الاقتصادية تطلبه ، ذلك لان خطوة نحول جعل الاقتصاد بكامله اشتراكياً .

يشجع المخططون الاشتراكيون إذن العملقة وفي نفس الوقت نمو قدرات الانتاج . أنشأوا كيا رأينا ، تعاونيات زراعية (كولخوز) ومزارع نموذجية حكومية ( سوفخوز ) . أسسوا تركيبات عملاقة في إطار الصناعات الثقيلة . عززوا في الوقت ذاته تعدد الحواضر العمالية والمدن . هاجس التأطير الايديولوجي هو هكذا متعارض مع الرغبة بتسريع الانتقال الى الاشتراكية .

أصبحت التنمية سهلة لاهمية المقتطعات الضربيبة على الدخل المخولة للبنى المجددة: فبدلاً من 10 الى 15% من الدخل القومي التي هي مطبقة في بلدان العالم الثائث ، ومن 20 الى 25% التي تميز الدول المتطورة ، هنا في البلدان الكليانية ترتفع النسبة فوق 30% . تعكس معدلات تنامي الانتاج جهوداً مبلولة . هي مع ذلك أتل عما نامله . يرجع ذلك الى التركيز بدافع أيديولوجي ، على الاستهارات الثقيلة . كذلك يرجع السبب الى الضغوط المتولدة عن سياسة التأطير للاجتماع المدني في النظام الاشتراكي .

إن تنسيق النشاطات المختلفة على الصعيد المركزي هو صعب ويسبب هدراً لا يحصى . الصحف ملأى برسائل القراء الذين يشكون من عاصيل فاسدة في مكانها بسبب النقص في الادوات أو قطع الغيار عند القطاف . تترك المشروعات الصناعية أحياناً قساً من أجهزتها البشريةالعاملة بدون عمل بسبب نقص التموينات الكافية .

هناك خسائر أخرى يسبها النظام الاقتصادي . تعرقل صعوبة المبادلات التخصص في العمل ، بحيث أن الرحدات العملاقة ليست عادة سوى تجمعات مشاغل ؛ معظمها غير مدار جيداً . بجعل غياب آلية السوق من الصعب الحصول على وفورات خارجية ، بشكل أن التجمعات المحلية المختارة ليست عادة الأفضل للجهاعة ولمن يعمل .

أخيراً ، إن القبض على المجتمع المدني من قبل السلطة بجعل نمو الانتاج كثير الكلفة ، وهمو ضرورة أساسة للنظام . تلك هي إحدى نقاط الضعف الكبرى للأنظمة الكلمانية .

 د\_ مع مرور الزمن ، أصبحت تحولات الأسس الاقتصادية والاجتماعية لحياة الدول الكليانية ملموسة . لم تعد الصعوبات المرتبطة بالتناقضات المكانية للسياسات الاقتصادية من طبيعة تنخر النظام: لكنها فنط لا تجعله كثير التجلى.

ً مع تزايد الانتاج ومع المستوى الثقافي المتنامي ، أصبحت صعوبات التأطير الايديولوجي للمجتمع المدني أكبر ؛ هناك يجد النظام نواقصه الكبري(10).

جعل تعميم التعليم عملياً ويشكل تدريجي الجمهود لرقابة المعتدات والسلوك عند الجميع ملغاة بالقدم . تنتفل الأفكار بالكتابة والكتب . لا نستطيع تتبع سيرها عندما يعوف كل الناس الكتابة والقراءة . الصحافة والنشرات الرسمية هي مراقبة لكن تياراً موازياً يجري في الحفاء .

يطور التجهيز الهاتفي مع مستوى الحياة . وبسرعة يجعل الرقابة من الجميع على المستوع الأخيار وينبني الرأي العام على هامش أجهزة شرعية للاحلام . يصبح الاحتكار الالميولوجي للحزب موضع اتهام من قبل جماعات لا تقبل بأن تنتزع منها القدرة على الأمور .

عندن تسمى الدولة الاشتراكية للتراضي مع جماهير السكان بتقديها ظروفاً أنضل للحيات ، الأمم الثوروية وجدت نفسها قد نجحت بأيديولوجية الاستهلاك التي نقضتها غتارة في الدول الليبرائية . وبما أن التجهيزات ليست كاملة ، فقد قبل الناس يتقديم تفحيحات وبالعمل حتى يتمكنون من تجهيز أنفسهم ويعشون بشكل ألفضل . لكن الأثر الجملني للاشباع شيظهر هنا كها هو في الدول الليبرالية . التعلق المنتفع من النظام هو عابر .

إن العالمية التي تنادي بها الايديولوجية النوروية كيا الاهتهام الذي تظهره لتخليص الثقافات الشعبية حقيقة ، هما أضعفا الأمة من جهة ثانية : فهي للبعض صغيرة وللبعض الآخر كبيرة .

تتوصل الأنظمة الكليانية لتسهيل عبور المجتمع التقليدي الى المجتمع الصناعي بنسبة ما تستطيع الامساك بالافراد وبالجاهات الأولية : مع ذلك ليست صيفة الدولة الكليانية مجهزة بشكل أفضل من صيغة الدول الليبرالية من أجل تنظيم المكان والمجتمع

<sup>16.</sup> AMALRIK (A.), L'URSS survivra-t-clie en 1984, Paris, 1970, 130 p.

<sup>17.</sup> JELEN (C.), Les normalisés, Paris, Albin Michel, 1975, 285 p.

في الحضارات المتقدمة التي هي في طريق تكويتها . اتاحت المؤسسات السياسية المبتكرة في الفرنين السابع عشر والثامن غشر انقلاب التنظيم التقليدي للمجتمع المدني ، وبناء عالم قواعده الأرضية واسمة جداً ، لكنها بلت غير قادرة أن ترضي الثقافات التي تولدت عنها : هذه هي المشكلة الكبرى لكل الحياة السياسية لعصرنا .

# القصل العاشر

# السلطة والعلاقات الدولية

لا يوجد مجتمع يعيش منغلغاً تماماً على نفسه : حتى في العالم القديم نفسه ، كانت التجارة الصامتة ضرورية للحصول على المواد الأولية التي نفتقر اليها الجراعة . أشكال التقليد والنشر بالتدريب متحددة . ليس بالامكان تحليل عمل السلطة بغض النظر عمَّا يجري خارج حدود ممارستها .

حتى تاريخ متأخر ، كانت شبكات الاتصال التي تشكلت ذات امتداد عدود فهي قد رسمت مجموعات ذات انتشار واسع تقريباً ، لكنها كانت تستند في كل مكان عل قطاعات قلها هي مأهولة بحيث أن العلاقات فقذت فيها كل وقعها . كانت كل خلية في العالم المأهول كمجموعة نجوم غيط بها فضاءات فارغة . مع انجازات احتلال العالم ، تكاثر الأمكنة المأهولة كما تحسين الملاحة البحرية قريًا بين البلدان المباعدة عبر المحارا". منذ القديم ، كان عالم مأهول باستمرار عندا من شواطىء آسيا الصغرى إلى آسيا الوسطى والى سهول الهندوس : كان ششمل على صحارى ، لكن الواحات كانت قريبة بحيث أن العلاقات كانت نشيطة في كل مكان . لم تستوقف السهول السائلة طوض البحر المتوسط بحارة عبرين . . تجمعات أخرى عائلة كانت ترتسم في نفس طوض البحر المتوسط بحارة عبرين . . تجمعات أخرى عائلة كانت ترتسم في نفس الموت في جزء من اميا الجنوبية الشرقية ، في إنساع الحضارة الصينية وفي مناطق من جهة ، وببرو الحضارة التعشفة لامبركا ما قبل كولومبس ، المكسيك وأميركا الوسطى من جهة ، وببرو من من جهة ثانة لاني.

أوجد القرن السادس عشر وحدة العالم : أتاحت إنجازات الملاحة الالتفاف حول

<sup>1.</sup> CHAUNU (Pierre), L'histoire, science sociale, op. cit. 2. GROUSSET (René), Bilan de l'histoire, op. cit.

الحواجز التي تفصل بين القارات أو عبورها . اتصلت أوروبا بأميركا كما في الشرق الأقصى . كانت تجتلب في مسيرها كل شيء كان في الأماكن الأقل تقدماً ، سهل البلوغ عبر الشواطيء. الأنظمة العالمية التي ظهرت في عهد النهضة كانت مكونة من مكانًا عالمي وقتها ، عالم مركز على أوروبا ويحيا بها ، ومن جزر صغيرة مستقلة لطبقات شعبية تهربت لوقت من الدخول . في نهاية القرن التاسع عشر لم تعد هناك فراغات على الخارطة . وكل الأنظمة الاجتماعية وجدت نفسها داخلة في شبكة عالمية للاتصالات الدولية .

لم تكن أراضي المجتمعات التقليدية عامة خاضعة في كل أطرافها الى مثل هذا الضغط . سبق ورأينا تأثيرها على مستوى الخلايا المحلية: في العوالم التي لم تكن تماماً مأهولة ، كان يوجد مكان ، على تخوم السكان ، لشعب غير مستقر من أعداء المجتمع والمتمردين ؛ يطمئن المجتمع برؤيتهم يذهبون . النظام مسهِّل أكثر منه مهدد . ما أنَّ تأت مرحلة العالم الممتلىء ، تختفي المسارب(3) . النظام أكثر إكتمالًا لكنه أكثر صلابة في اعداده وفي تحمله .

إنطلاقاً من توحيد العالم ، وجدت كل الأمم نفسها مرتبطة بنفس شبكة العلاقات ولم تعد الأعمال التي تنشارك في تنفيذها تلاقى نهايتها على تخوم الصحراء : فيها بعد لم تتوقف دفعات التفاعل عند ورطة من بعدها بدأت البربرية . يتغير معنى العلاقات الخارجية مع العالم الممتلىء . ويتبدل كذلك مع امتداد حقل الاتصالات .

#### العلاقات الدولية

أ ـ عندماً نترك اقليهاً وطنياً لندخل في غيره ، تتغير الولاية ونظام السلطة : في كل بلد ، كل شيء للحكومة المحلية ، لا شيء للجار . عندما نفحص الروابط من زاويـة السلطة والولاية ، كل شيء يقف عند الحدود . كل الأنظمة القومية أساساً متغايرة هذا هو في الحقيقة ما يعطى الانجذاب للأطراف(٩) . هناك على هامش ضيق ، بالامكان

<sup>3.</sup> CHAUNU (Pierre), L'histoire, science sociale, op. cit. MERLE (Marcel), La clôture de l'espace et son impact sur le système international, X<sup>c</sup> Congrès de l'Association internationale de Science politique, Edimbourg, 1976, 17 p. ronéotées HENRIKSON (Alan K.), The idea of «closed space» and american foreign policy, Xe Congrès

de l'Association internationale de Science politique, Edimbourg, 1976, 20 p.

4. ANCEL (Jacques), Géographie des frontières, op. cit.
GUICHONDET (Paul), RAFFESTIN (Claude), Géographie des frontières, Paris, PUF, 1974,

MINGHI (Julian V.), Boundary studies in political geography, Annals, Association of American Geographers, vol. 53, 1963, p. 407-428.

KRISTOF (Ladis K.D.), The nature of frontiers and boundaries, Annals, Association of Amer-

ican Geographers, vol. 49, 1999, p. 269-282.
SLOUKA (Zienek 1), Technological change and the hardening of international boundaries, X Congrès del Association internationale de Science politique, Edimbourg, 1976, 26 p. rondotées.

تغيير الولاية وفقاً للنشاطات ، للحاجات والمصالح : نستفيد بشكل أفضل من كل مكان .

التأثير الحدودي المرتبط باتصال ولايتين ، كان للدة طويلة محدوداً ضمن منطقة من علمة كيلومترات من هذه الجهة ونلك من الحد وهو ما يمكن قطعه بالانتقال بسهولة من خلال التنقلات اليومية للعمل أو الشراء ؟ يذهب العمال ليشتغلوا في معامل أجنبية من أجل الحصول على أجور مرتفعة ؟ يقيم الصناعيون مشغلهم على بعد خطوات من مقرهم الاجتباعي ، لكن بعيداً عن الجهارك حتى لا يدفعون ضرائب على منتوجاتهم . يستفيد الجميع من التسهيلات المعترف بها لرجال الحدود من أجل الحصول على ما يلزمهم بأفضل كلفة . أصبح الشريط اللي تجري فيه هذه التنقلات اليوم بعرض 30 أو

نضاف الى الانتقالات اليومية انتقالات من أجل الفسح وفرص آخر الاسبوع: قسم كبير من السكان هو خاضع لتخطي الحدود , بالنسبة لدول مثل سويسرا بلجيكا أو البلاد المنخفضة ، بالامكان تحديد سياسة اقتصادية بدون عمل حساب للسياسات للجاورة . بالنسبة للبلدان الاكبر ، ليس الوضع خطيراً كذلك ، لكن تجاور الاسواق الاجنبية يولِّد ضغطاً لا يمكن تجاهله : تولَّد حركية السكان إذن اضعافاً للسلطات القومية(د) .

ب. خلف الحدود ، تخفي التأثيرات المباشرة للسلطة والولاية ، لكن العلاقات لا تتوقف . فهي تأخذ عدة أشكال : من أجل جني أفضل نتيجة لتقسيم المهام ، يكون من مصلحة البلدان أن تتخصص في النشاطات التي من أجلها تضم المخططات من الموافرة : تقدم منتجات زراعية إذا كان المكان الوطني متسعاً في مواجهة السكان أو إذا كان المناخ يسمح باتتاج ما لا يمكن انتاجه في غير موضع ؛ تنجه نحو بيع المواد الأولية أو الطاقة إذا كانت الشروات المعدنية كبيرة ؛ أو تذهب لتفيم موقعاً في بلدان تنقصها البد

نضاف الى العلاقات الاقتصادية مبادلات ثقافية . نستقي عـادة من جار أفكـاراً جديدة ، إطاراً أيديولوجيًا مبنيًا على أسس مجهولة حتى ذلك الحين ، مؤسسات أو طرق. تنظيم للحياة الاجتماعية أو للنشاط .

CLAVAL (Paul), L'étude des frontières et la géographie politique. Cahiers de Géographie de Québec, vol. 18, n° 43, 1974, p. 7-22.
 RAFFESTIN (Claude), GUICHONNET (Paul), Hussy (Jocelyne), Frontières et sociétés. Le cas genevois, Lausanne, L'Age d'Homme, 1975, 155 p.

الطرق التي تسلكها هـله العلاقات هي كثيرة التنبوع . تغني الرحلات الذين يقومون بها بدافع الفضول . تضاعف الصحافة ووسائل الاحلام الشعبية اليوم هـذا الممل المباشر للمحاكاة . نتكلم عن تأثير الاثبات للدلالة عبل مجموع القناعات التي تمارسها السينها ، الراديو ، القصص والصحف من بقعة ثقافية على الأخرى . التدفقات هي عادة غير متماثلة : بعض البلدان تشعر أنها متأخرة عن الأخوى وتقبل بسهولة ما يأتي منها ؛ بينها غيرها يوفض الاستعارة ، إما لانها تعتبر نفسها أعلى أو لانها تحشى على تكامل ثقافتها أو صفاء أيد يولوجيتها .

الاتصالات هي عمل أفراد وتنظيمات (٥) : لمعالجة أعمال بعيدة ، النية البيرة وقراطية هي فعالة . قدمت العلاقات التجارية في كل وقت ، للشركات ، حفالا عيزاً في تفتيشها عن أرباح عالية ؛ منذ مئة سنة كنان دور المشروع قد ذهب بعيداً : إنشأت الشركة فروعاً لها في الخارج . ووظفت في هذه الفروع جهازاً بشرواً من أصل وطني ووكلاء من البلد ؛ كونت عمالاً مؤهاين ، كوادر ورؤساء للمشروع ودوبتهم على صناعاتهم . أنشأت وحدات انتاج في كل البلدان الزبائن الكبرى . تتكفل المشروعات عابرة الدول والمتعددة الجنسيات بحصة كبيرة من المبادلات التجارية ونقل التكنولوجيا .

أخيراً إن الملاقات الدولية ، وإن تكن من طبيعة إقتصادية بحقة ، تجرى بواسطة وكلاء للدولة . في كثير من الملكيات التقليدية ، كان الأمير يحتفظ لنفسه باحتكار الملاقات مع الخارج ؟ . وقد هي هكذا ممتلكاته من الايديولوجيات الأجنبية وأمن النفسه الرقابة على الثروات للفروضة بسهولة . كان على الأنظمة الاشتراكية التي ارتبطت باقتصاد اعادة الوزيع أن تتذخل مباشرة في العلاقات الاقتصادية الدولية : لها في الخارج بعنات للشراء وأنشأت في البلدان الليبوالية مشروعات من أجل نأمين توزيع منتجاتها أو تأمين انتظام تمويناتها .

ج \_ يتم جزء كبير من الملاقات المدولية عبر معاصلات تجارية ، صواء أكانت واردات أو صادرات ، إيدام برامات وشهادات ، رحلات ، تأمينات أو أجور سفن كل

<sup>6.</sup> MERLE (Marcel), Sociologie des relations internationales, Paris, Dalloz, 2º éd., 1976, 436 p. ALGER (Chedwick F.), The impact of cities on international systems, № Congrès de l'Association internationale de Science politique, Edimbourg, 1976, 43 p. roades. ALGER (Chadwick F.). The international et 1976, 43 p. roades exerch and participatory (earning, X° Congrès de l'Association internationale de Science politique, Edimbourg, 1976, 51 p. roadotés.

POLANYI (Karl), ARENSBERG (Conrad), PEARSON (Harry), Trade and markets in the early Empires, op. cit.

هذه العمليات تكون موضع دفع . وبما أن قيمة النقود هي مضمونة من السلطات العامة ، تُمرض مشكلة : ما هي الرموز النقدية المستعملة في مكان لا تراقبه أية سلطة وفية لا يوجد من يغرض تنظياً شاملاً ؟

العلاقات الدولية ليست فقط موضوعة تحت تأثير الاقتصاد فكلها تحسنت وسائل الاتصال للبعيد وزادت حركية للأشخاص ، كلها تكاثرت المبادلات الثقافية : تأخذ هذه المبادلات مركزاً هاماً برغم الحواجز من لغة وقيود صادرة عن بعض الحكومات . الراديو من هذه الزاوية هو الذي يعمل على إزالة هذه الحواجز المحكمة ؛ الأقبار الصناعية ودورها في المستقبل ميكون كبيراً في حمل ما يبثه التلفزيون الى كل الأمكنة .

لا تأخذ الملاقات الدولية دوماً أشكالاً هادتة(<sup>68</sup>. بدلاً من تبادل المنتجات ، يُفضل في بعض الأحيان ، الحصول بشكل ساشر على دعم بيثوي لازم والاستفادة منه شخصياً : لعب التنافس على المجال الحيوي دوراً كبيراً في تاريخ المجتمعات القديمة أو التقليدية وهو يأخذ اليوم أشكالاً جديدة(<sup>69</sup>.

نادراً ما تكون النزاعات عمركة بالرغبة مباشرة بمراقبة التموين الغذائي ، موارد الطاقة والمراد الأولية ، لكن المبادلة بين الفرقاء ليست دائماً متساوية : تملك دولة عادة احتكار انتاج مطموع فيه ، فهي تستفيد من هذا الواقع لتطلب سعراً باهظاً لكل ما تتنازل عنه : نستغل بذلك القدرات الخارجية . لا تتحمل هذه الأخيرة دائماً الأمر وتحاول في بعض الأحيان استعمال القوة لتعبد البائع الى مطالبات. عادلة : ذلك هو السبب المالوف للتوترات الاقتصادية .

للنزاعات المتعددة جذور الديولوجية أو دينية . منذ اللحظة التي تلتقي فيها ثقافات نحنلفة . تطرح مشاكل التعايش : عندما تكون القاعدة الأرضية التي بملكها البعض غير كافية ، لا يمكن انتشارها كما يبتغون . وهي تجد نفسها مهددة بعدم كفاية الموارد الاقتصادية ، وعدم وجود دعائم ثابتة للوقوف في وجه أعمال العنف والأشكال المختلفة للسيطرة الثقافية . طلمًا كان الأمر عن مسترى الحضارات التقليدية ، فإن تنضيد الثقافات هو مع ذلك محتمل لأن كل الفتات تعتبر التفاوت كانه شيء طبيعي وأن الجزء الأكبر من الحياة الاجتماعية والاقتصادية يجري على المسترى المحلي . تنظم التجمعات القروية تماماً وفقاً لنهاذج حضارة عملية، حتى عندما يكون سكان المدن

<sup>8.</sup> BOUTHOUL (Gaston), Traité de polémologie. Sociologie des guerres, Paris, Payot, 1970, 560 p.
9. CLAVAL (Paul), Principes de géographie sociale, op. cit., p. 325-330.

يخصون سلالة أخرى . تنفير الأمور مع الايديولوجيات الحديثة للسلطة ؛ وحدة الاساس هي المجموعة الوطنية لا يمكن لهذه أن تختص بمجموع الصالح وكتلة النشاطات التي تنشأ التي تعطيها امتلاءها بدون أن تكون بحوزتها قاعلة أرضية متتابعة النزاعات التي تنشأ عن شكلة تمين الحدود هي حادة بمقدار ما تكون الأمم المتورطة مستلة الى أديان أو الميرلوجيات مختلفة .

استمال العنف هو أحد عناصر الحياة الدولية. في داخل الدول ممثل الحكومة احتكاراً شرعياً باستمال العنف ، الذي تستخدم من أجل وقف استمال الضغط المادي الحاص بالأفراد: الصورة الطبيعية للحياة السياسية هي تلك التي للروابط المحلولة يشكل هادىء بالمفلوضة والتفاهم أو بواسطة أنظمة تهذئة توضع بتيجة مواجهات قصيرة الأمد كالثورات أو الحروب المدنية : حتى ولو استمرت هذه ، فالصراع المسلح يبدو كأنه عامل غير طبيعي . الأمر على المحس في الصلاقات الدولية . تحل الحرب على السلام وفقاً لا نماط مختلفة ، لكن حتى عند اختفاه الأعمال المدوانية يبقى المتنافس بين المبلدان ملحوظاً . معظم المواطين في الدولة هم على استعداد للانضواء تحت معنى الكلمة الرهبية لكلود جزوتش Clauzewitz ، هاس السلام سوى استمراد للحرب بوسائل أشوى ه .

غياب الولاية المعترف بها من الجميع كشرعية واللجوء الألوف الى القوة ، وضعا الملاقات الدولية في خانة التوتر وعلم الاستقرار : اذا لم يكن يوجد مبدأ نظام ، تضمحل المبادلات يسرعة وتصبح الاسفار نادرة وكل فرد ينظوي على نفسه . فجأة تصبح المجتمعات غير قادرة أن تنشىء ظروفاً للحوار ، لكن في معظم الأحيان ، يورز نظام عالمي : كان مبنياً حول عدة مراكز قطبية عالمية حتى توحيد العالم بالاكتشافات الكبيرة . شيئاً فشيئاً أصبح محكوماً بجادىء مشتركة : هذا هو الذي يسمح بالتكلم عن نظام دولى .

#### العلاقات الدولية والمجتمعات المدنية

يقوم النظام الدولي على توافق يدفع معظم البلدان للانضواء تحت قواعد مشتركة: ترجد أليات تتيح تسوية النزاعات والنوترات. عندما لا تكون الوسائل السلمية كافية ، وإذا كانت الشموب تنق بقوة السلاح أكثر من ثقتها بحكمة للدبلوماسيين فالحوب هي المتفوقة.

ا حق تكون الملاقات سهلة ، الشروط الأولى هي من طبيعة قانوية واقتصادية ينبغي أن يتمنع الناس في الحارج بالأمن . عليهم أن يتخلصوا من إثارات السكان المجليين إذا كانبوا هداماً لاعتدامات أو مهددين في أمواهم ، عمل الشرطة والقضاء معاملتهم باحترام . يجب أن تعتبر عقودهم التي يجرونها مقبولة من المحاكم في بلدان فرقائهم كيا في محاكم موطنهم . يقوم النظام الدولي قبـل كل شيء عـل تحديـد قواعـد القانون الدول الخاص(١٠٠) .

يتعلق الأمر بمهمة كبرة ومستعادة بلا توقف . لا يكون النظام القانوني جامداً أبداً : يتغير مع الظروف الاقتصادية ومع الإيديولوجيات المهيئة لدرجة أن أي اتفاق معقود لا يكون نهائياً . ينبغي بدون القطاع أن يكون مصححاً ليتمشى مع تطور كل بلد . المشاكل عموماً هي قليلة : 1 - الى أي حد يكون لمعل قانوني ( عقد ، صك . . ) تم في بلد ان يحفظ بقرته في بلد آخر ويلزا الفرقاء المتواجدين ؟ 2 - في حالة النزاع ، أية سلطة هي المخوفة للبت ؟ 3 - كيف نظلب من السلطة العامة في بلد ، أن تعطي القوة التنفيلية لحكم صادر في دولة أخرى؟ 4 - إلى أي حد تكون الدولة الأجنية تعطي القرة التنفيلية لحكم صادر في دولة أخرى؟ 4 - إلى أي حد تكون الدولة الأجنية أراضيها ؟ تختلف الحلول ، لكن لا توجد علاقات دولية نظامية لا تحبيب على هذه الأمنيلة .

القاعدة التي تفرض عادة هي قاعدة المقابلة بالثل : تتم تسوية النزاعات وفقاً لقانون الدولة التي قامت نيها هذه النزاعات ، والعقود المنجزة في بلد هي مكفولة في الملدان التي هي مراكز إقامة للفرقاء . ذلك يولد صعوبات لأن القواعد ليست متاثلة ، لكن يجب القبول بهذا البتر الإرادي لسيادة القانون إذا كان الهدف إقامة علاقات وفقاً لقواعد المساوأة . وهذا يكون عادة لمصلحة البلدين : فكل حل آخر يكون معرضاً لان يولد لمصلحة أحد الأطراف ، وضعاً مهيمناً .

ب ـ بقي الأمر طويلاً حتى تم القبول بمبدأ المعاملة بالمثل في موجبات الشانون الحالص . في اللحظة التي قام فيها بناء النظام العالمي في القرن التاسع عشر ، حاولت عنه دول تقليدية أن لا تطبقه : فهي قبلت أن تحاكم الأجانب المقيمين على أراضيها وفقاً لقوانينهم الحاصة ، لكنها لم تقبل بالمعاملة بالمثل واعتبرت باطلة قرارات المحاكم الأجنبية الصادرة في خلافات ناشئة عن علاقات خارجية . إذن لم يكن الأجانب بملكون بأي حق تظلم ضد القرارات الضارة جم . بمقدار ما كانوا هدفاً لتمييز نظامي ، كانوا لا يثقون بالسلطات القضائية الاستثنافية التي كانت توجد أحياناً .

في غياب مبدأ المعاملة بالمثل ، كانت النزاعات الخاصة تتحول الى توترات عامة :

DELBEZ (L.), Les principes généraux du droit international public, Paris, Librairie générate de Droit et de Jurisprudence, 294, 666 p.
 LOUSSOUARN (Y.), Droit international privé, Paris, Dalloz, 1970, IV-734 p.

كان المرسلون ، التجار والمسافرون يتظلمون التناصلهم عن المماملات السيئة التي يتعرضون لها : كان الأمر يوضع على مستوى الدول . عندما كان نظام المعاملة بالمثل متعذراً ، كانت الملاقات محكومة بالتلف ما لم تعمد الدولة المعنية الى اللجوء الى القوة لفرض حل عادل . هو المعاملة بالمثل . أو حل غير مساو ـ لكن في اتجاه مغاير لذلك الذي كان في الأصل . هي الحصائة .

وهكذا تمتع الأجانب المفيمون في بلد بامتياز اعطاهم الحق بالنظر في منازعاتهم أمام عاكم تطبق النائون الأجنبي . فتح نظام العلاقات الخاصة هكذا الطريق لتأثيرات السيطرة الدولية . كانت البلدان التقليدية قد رفضت أن يستفيد الأجانب من شرط المعاملة بالمثل ، كانت البلدان التقليدية قد رفضت أن يستفيد الأجانب من شرط المعاملة بالمثل ، من أجل أن تحمي نفسها من اجتياح قوتهم المتصاعدة ، وهي عاجلًا حت أنفسها ضد الانفتاح الاقتصادي والنقاني الذي كان غير مؤات وأقحمت توازن طبقاتها ونشاط مزارعيها وحرفيها ؛ لكنها ضاعت آجلًا لأن الفوى العظمي فرضت معاهدات غير متساوية سهلت فيها عمل مواطنها وأقامت لصالحهم تمييزألانا.

ح ـ الشرط الثاني لإقامة علاقات دولية منظمة هو بشكل خاص أ اقتصادي : فهو يتمثل بتنظيم العمليات التجارية؛ ينبغي امجاد وسيلة لتحويل نقود الى أخرى في حين لأ قوة هناك من أجل حماية قيمة المسكوكات<sup>رداً)</sup> .

في المجتمعات التقليدية لم تكن هذه المشكلة مطروحة . كانت النقود مصنوعة من معادن ثمينة . كان يكفي أن يعرف عبارها وتوزن من أجل حساب نسبة الصرف وإجراء الصفقات . الاستعانة بالذهب أو بالفضة كدعم للنقود تتضمن بالنسبة للاقتصاديات الوطنية غاطر جسيمة . تجعل عرض النقود متغيراً مع انتاج المناجم وهذا لا يقابل أي منج اقتصادي . في القرن السادس عشر ، بعد البدء باستخراج مناجم المكسيك ويوتومي ، وفي القرن الناسع عشر بعد اكتشاف عروق معدنية ورواسب من الذهب والفضة في كاليقورنيا ، أصبحت المسكوكات وافزة ، والعمليات التجارية سهلة ـ لكن التضخم برز سريعاً . عنما يضعف الانتاج يثبت الانكاش وهذا يعني الأعمال الداخلية مرهونة بطريقة حائرة لنتائج الميزان النجاري : اذا كان هذا في عجز ،

RENOUVIN (Pierre), Histoire des relations internationales, Paris, Hachette, 1953-1958, 7
 On consulters par exemple le tome VI: De 1871 à 1914. L'apogée de l'Europe, Paris, Hachette, 1955. 402 p.

<sup>12.</sup> PETTRE (André), Monnaie et économie internationale du XIX<sup>e</sup> siècle à nos jours, Paris, Cujas, 1997, 646 p.
L'HULLIER (Jacques), Le système monétaire international, Paris, A. Colin, 1971, 376 p.
CARREAU (Dominique), Le système monétaire international, Paris, A. Colin, 1972, 399 p.

تصبح المسكوكات نادرة مَّا يولُّـد توتراً انكياشياً حاداً . يستعاد توازن المبادلات ، لكن على حساب اضطراب اقتصادي داخل شديد .

يقضي كل فن للسلطات النقدية الوطنية ، منذ قرنين ونصف ، بتحرير الانتصاديات الداخلية من الغل الذي أخضمها اليه الاستعمال الحصري للنقود المعدنية . الاستعانة بالنقود الكتابية والنقود المعرفية أعطى المرونة المطلوبة للاصدار ــ لكن فجأة برزت مشكلة تحويل النقود . طللا كان العمل وفياً للنظام الدقيق لمعيار اللهب ، فلا شيء جوهري يتغير يبقى هامش التلاعب المتروك للسلطات الوطنية ضعيفاً وضغوطات توازن ميزان المدفوعات شديدة .

وجد الكثير من البلدان ذات التجهيز الضعيف والاقتصاد الهش هذه صعبة وفتحت المجال أمام نمو تضحم رأت أنه يسهِّل لها تسوية ديونها الدولية . وفي سبيل تأمين ضيان العمليات الاقتصادية الدولية ، لم تتأخر القوى العظمى في القرن التاسع عشر ، عن التدخل وتسلم إدارة التقود للأمم المغامرة : الى السيطرة بالحصائة المقانونية ، أضيفت عندلاً سيطرة اقتصادية ، عملت باسم قاعدة الذهب والعدالة في العلاقات التجارية ، على منع كثير من الأمم الفتية من أن تقود سياسة لازمة للحد من الاستفلال الذي تتعرض له ومن أجل إيجاد تجهيزات هي بحاجة اليهالالة.

منذ الحرب العالمية الأولى تغيرت الظروف: قاعدة الصرف بالذهب خفضت الضعوطات التي فرضها التبادل الدولي على السياسات الوطنية ، لأنه وسع الاستعانة بالاثنيان من أجلى تمويل العجز الطارىء وتلافي الانكهاشات الحشنة للكتلة التقدية المداخلية في حالة العجز : ان تتهدذ الاخطار النظام ، لا شك في ذلك اليوم بعد عشر سنوات من الإدارة المتشددة قليلاً ، انهارت مع الأزمة العالمية الكبرى وأصبحت المدولية غير ممكنة.

يرتكز النظام ألنفدي الدولي لاتفاقيات بريتون ووجز Bretton Woods كالسابق ، على قاعدة الصرف بالذهب وعلى جعل الدولار معياراً لكل العلاقات . أوجد لأول مرة سلطة دولية مكلفة بتسهيل التسويات بدون أن يفرض نظاماً قاسياً كنظام قاعدة الأهب ؛ دور صندوق النقد الدولي هو أن يجول دون تفاقم الاحتلالات في الملفوعات حتى تصل الحالة للى مأساوية الأزمة الكبرى : بجنحه قروضاً للحكومات التي تشكو من ضائفة ، يجول دون التنظيات القاسية ويجد من التأثير السياسي للدول الدائنة .

i3. RENOUVIN (Pierre), Histoire des relations internationales, op. cit.

يتحاشى النظام الحالي للصرف العائم بعض المبالغات في قاعدة الصرف باللهب ويخفض هامش التلاعب عند كل الفرقاء . فهو بكل أسف يعين الدور الدولي .

من الصعب إنشاء نظام للتسويات يترك للدول حرية واسعة للعمل ولا يشتمل على سلطات دولية خمولة مسلطة حقيقية : وبعد عدة تصحيحات تم التوصل الى ذلك منذ ثلاثين سنة ، فاصبح بالامكان تلافي الأزمات الكبرى المأثلة لأزمة 1930 ، لكن ذلك لم يلغ تأثيرات السيطرة : استعملت النقود عادة لزيادة السيطرة ألى لتثبيتها .

د تسجل الملاقات الدولية قبل أكل شيء على مستوى المجتمعات الملذية التي تضعها على اتصال : يتبادل الناس السلع ، الخدمات ، يقرضون ويسترضون ، ينشرون أفكاراً أو يفسرون ما كان مضنوعاً في مكان آخر (<sup>(10)</sup> : تتزايد الندنقات من هذا النوع في عالمنا : تدوع قابلية حركة السلع والأشخاص والشفافية الكاملة ، الى حركات أكثر وبدلات أوسع ؟ في معظم البلدان ، يتجاوز اتساع الدوائر الاقتصادية المدائرة الموائر الاقتصادية المدائرة الموائد : التقييش عن أفضل المصادو للتسوين ، عن اقتصاديات الحجم والوفورات التطامات المحلية ، تتأكل البني الوطنية وتدفع الى توجد شكل التقنيات والارتباطات الايدولوجية ؟ هذا يعني أن أفمال التأثير تتكاثر من بلد الى بلد . ليس من الملازم الانتصادية في مكان نجاور لإكرامه على التحقل : تقضي المنافسة الانتصادية على التناس الى التساؤل عن أسس مجتمعهم . يشهد المحضرة المدول عنو أفعال التأثيرات بالناس الى التساؤل عن أسس مجتمعهم . يشهد المحضرة المدولية عمو أفعال التأثيرات الاقتصادية والثقافية المناظمة ، تكاثر الشركات المعلمة الجنسية وبعضها يملك مجموع مبياضات (رقم أعمال) اعلى من المدخل القومي للدول الصغيرة ، هو المظهر الأكثر اسراضاً (رقم أعمال) اعلى من المدخل القومي للدول الصغيرة ، هو المظهر الأكثر السراضاً (رقم أعمال) اعلى من المدخل القومي للدول الصغيرة ، هو المظهر الأكثر السراضاً (رقم أعمال) اعلى من المدخل القومي للدول الصغيرة ، هو المظهر الأكثر السراضاً (رقاء)

بالرغم من جهود التنسيق والاتفاقات الموقعة بين الدول ، فإن اختلافات النظام القانوني والعادة والاطباع ، تعطي لمباعرة الافراد مجالاً واسعاً على المسرح الدولي ، خلافاً لما هي الحالة على المسرح القومي ؛ يمكن الاخذ بهذه القاعلة أو تلك وقانون مقابل قانون بلد مجاور بطريقة تعطي المنضمة القصوى . ذلك أعطى الشروة للممنق الحدودية كما

MERLE (Marcel), Sociologie des relations internationales, op. cit.
 ALGER (Chadwick F.), The international relations of cities: an experimental framework for

research and participatory learning, op. cit.

— The impact of cities on international systems, op. cit.

PALLOIX (Christian), L'économie mossifiale capitaliste et les firmes multinationales, Paris, Masparo, 1974, 2 vol., 264-240 p.

 إساسة على الآن الحيوية للأعمال الكبيرة المتفوقة على عدة بلدان : يضع أثيرها عادة موضع الاتهام ، السيادة الفعلية على مجمل أراضيها .

هـ منذ جيل ، حد التأثير المتزايد للرأي الدولي كذلك من السيادة الوطنية : استحضر اليوم تأثيره في القرن التاسع عشر ، لكنه كان يعني عندائد الصدى في صحافة البلدان اللببرالية الكبرى ، لتجارب التجار ، البحارة والمرسلين المذين يقيمون في الحارج : لم يكن يعني قوة ذاتية ؛ لم يكن سوى وجه صغير لتأثير الأوساط المرتبطة بالنوغل الاقتصادي والثقافي للدول الأجينية . في أيامنا هذه ، المعلومات التي تتناقل هي مستقلة كثيراً عن المشروعات أو الأديان . الأراء التي تكوّنها المصالح الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية هي موضع اعتراض من اللين كانوا قد شاهدوا الأحداث بعين تأثيرها الاقتصادي والسيامي من كل الذين تحسبهم الانتلجانسيا (أهل الفكر) العالمة أناساً مرتبطين باليسار . إن انتصار فيتنام الشمالية هو نتيجة عمل الصحافة ، السينها ، أناساً مرتبطين باليسار . إن انتصار فيتنام الشمالية هو نتيجة عمل الصحافة ، السينها ، الرادي والتلفزيون للبلدان الجرة أكثر مما هو نتيجة لأعمال جياب Giap . منذ توقيع القاقات هلسنكي ، برهنت البلدان الاشتراكية على قدرة السلاح الذي عوفت كف تستعمله بضربة معلم ، ولكنه انقلب عليها: لقد عرفت أن سياسة الردع لا يكن أن تستعمله بضربة معلم ، ولكنه انقلب عليها: لقد عرفت أن سياسة الردع لا يكن أن تنكون منفذة بطريقة وحشية ونافوة عندما يكون الناس يدركون في الخارج ، ما يجري عدهم .

كذلك في هذا الإطار ، إن رقابة التنقلات بواسطة سياسة التأشيرة بشكل دقيق يقلل الشفافية ؛ ان إتفاقاً يقضي بحرية الانتقال بجعل من السهل تقابل التجارب . لكن وسائل الاتصال للبعيد هي كثيرة الفعالية بحيث أنه لا يمكن لبلد أن يتخلص على الدوام من حكم البلدان الأخرى .

الدول والنظام السياسي الدولي(16)

"اتتضمن العلاقات الدولية ، بالإضافة الى الأعمال الخاصة والاتضافات التي تجملها بمكنة ، إجراءات توجهها ، تخبرها ، تراقبها وتشجعها : على الصعيد الاقتصادي تسهر الدولة للاعلان عن متنجاتها وتسعى لتحمي نفسها من المنافسة الخارجية بفرض رسوم جركية أو نظام الحصص لكن الاجراءات القمعية تخفض هامش التلاعب . في النطاق النقافي ، تسعى الدولة جاهدة لتقدير عمل فنانيها ، رساميها وسينمائيها ، لبيع براءات الاختراع التي تسجلها المختبرات والقاء الضوء على العمل الانساني لعلمائها .

MERLE (Marcel), Le système international, p. 405-461 de: Sociologie des relations internationales. on. cit.

في نشر معارف لغتها ، تجعل من السهل نشر نماذج سلوكها ، استهلاكها أو عملهـا السياسي وتدعم توسعها .

تقود الملاقات الدولية الدول للتقابل متعاونة ؛ كل دولة تسعى لأن تمين أكبر نائلة من فتح بجالها وان تحمي نفسها من التناتج الضارة لبصض الروابط . أن تكون هذه المواجهة الدائمة مؤاتية لانفجار التوترات والنزاعات ، ذلك واضح . اللجوء الى الفؤة يحلها عادة ـ لكنه مع كل ذلك استثنائي : حتى ولو أن السلام هو استمرار للمحرب بطرق اخرى ، فهو الذي يسود عادة ؛ البه تكرس الشعوب كل عنايتها : فهي لا تمترض على المفاوضات إلا عندما تفقد كل أمل بأن تحصل منها على أي ربع .

في معظم الأحيان ينتج النظام الدولي من المفاوضات ، لكن من أجل النوصل الى نتيجة مقبولة ، تكون النزاعات عادة خاضعة للتحكيم. ضغط الدول الثالثة يساعد على القبول بالحلول . المؤسسات الدولية المخصصة لمنع النزاعات أو لتسوية النزاعات الحاصلة ، سواء أكانت جمعية الأمم أو الأمم المتحدة ، لم تقم بدورها المطلوب : فهي تعمل كمحكمة دولية للدول الصغيرة أكثر منها كمحاكم مسموعة . تنقصها القوة ؛ وهي مشلولة بسبب الفيتو المعترف به للقوى العظمى . تتم الحلول عادة بطريقة تجربية .

منذ اللحظة التي تحققت فيها وحدة العالم في القرن التاسع عشر ، كان النظام الدولي مطلوباً وفقاً لمبدأين هما سيطرة بلد وتوازن القوي (17): قام على النظام السلسلي الذي وقدات القرة الصديرية ، السياسية ، التقافية والاقتصادية ـ كها ارتضت به الدول الذي وتلدنة للعرة للدرجة تبعث أو تكثيف بجناسية النزاعات ، لكن المنزلة الرفيعة للدولة هي مولّدة للعيرة للدرجة تبعث منع قيام تكتل متراص حوامم . حتى القرن الناسع عشر ، كانت أوروبا الغربية هي منع قيام تكتل متراص حوامم . حتى القرن الناسع عشر ، كانت أوروبا الغربية هي الارش وفقاً لماهامة تورجسيلاس Tordesillas عشر ، كانت أسبانيا حكم العالم : وارغم تركز الفوة الذي حققه شارل كانت Tordesillas مناوئيه كثيراً بحيث لم تحلف وارغم تركز الفوة الذي حققه شارل كانت Charles Quint ، سلبت البلاد المنخفضة من كل تهاية القرن وانتهى بمعاهمة وستغاليا Westphalie . سلبت البلاد المنخفضة من البرنغال بعض إمبراطوريتها الاستعهارية ، لكنها لم تنوصل الى أن تلعب شلها دوراً مسيطراً على المسرح الدولي . لكن فرنسا لويس الرابع عشر هي التي حصلت على هذا المسيطراً على المسرح الدولي . لكن فرنسا لويس الرابع عشر هي التي حصلت على هذا

Ibid. FRANK (André Gunder), L'accumulation mondiale 1500-1800, Peris, Calmann-Lévy, 1977, 344 p. Ed. originale: Accumulating exploitation, 1977.

الشرف: ظهرت أطباعها لا تقدر للقوى القاربة ولم يجد الانكليز صعوبة في إثارة تكتلات استعملوها ضدها وانتهت الى احداث انحطاطها ، في حين أنهم نزعوا منها عملكاتها في ما وراء البحار . كان يكفي بريطانيا العظمى أن تمارس سياسة التوازن على المحيط لتحتفظ بتفوقها فأعادت وبط غنلف الشبكات ضد فرنسا النابليونية ، التي برهنت عن دورها في الصراعات في القرنين السابع عشر والثامن عشر . ثم كبحت فيها بعد انطلاق الأمبراطوريتين الروسية والنمسوية ، قبل أن تكتشف الأطباع البروسية . وتقرب من أعداء الأمس ، فرنسا وروسيا .

ب ـ يوجد منذ القرن السادس عشر ، نظام سياسي دولي على مستـوى العالم ، لكنه لم يشتمل سوى على عدد قليل من الفرقاء : خرجت عنه بعض البلدان إما لأنها كانت بعيدة وواسعة جداً لم تتوصل إليها الأطماع الأوروبية ، مثل الصين وكوريا واليابان ، أو لأنها بفيت صعبة الموصول اليها بسبب وضعها القاري ـ وهـذا كان واقـع افريقيا وقسم من آسيا . المجال الدولي هو حقل مفتوح لأطماع الذين يملكون أسلحة حديثة والملاحة البعيدة ، والمدافع (١٤) ، قبل أن يكون فسيفساء من دول مستقلة ومتساوية . إذا كمانت الأمير بالبة بالشكل الذي كانن معروفاً قديماً وفي العصور الوسطى ، قد اختفت مع تفتت المسيحية ، فهي قد ظهرت مجدداً في أميركا وافريقيا ، وبعض أجزاء من أسيا ؛ وفي كل مكان يسهل الدخول البه وفيه لا يمكن الوقوف في وجه المشروعات الأوروبية بررت العقيدة الدينية والشعور بتفوق الحضارة الغربية عملًا أحادي الجانب والاستيلاء على أراض تابعة ؛ تحولت كذلك الى مراكز شواطىء في القرن الثامن عشى كان الاسبانيون الوحيدين اللذين نجحوا في الاستبطان القارى المستمر والقوي لأميركا اللاتينية ؛ نظم الانكليز نموذجياً أميركا الشمالية ودخل الفرنسيون سريعاً الى قلب القارة . في القرن التاسع عشر ، تسارعت الحركة ، في وقت قصير كان قد تحقق اقتسام الأماكن التقليدية ؛ لكن في الأماكن البعيدة وحيث كشافة السكان كبيرة وتقف عقبة ، كما في الصين ، حلت الأشكال الاقتصادية للسيطرة على الدخول العسكري ، " بشكل أفضل من الاستيلاء المباشر.

النظام الدولي الذي ارتسم هكذا في القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر كان متدرجاً حول قطب أوروبي : كان هذا محكوماً بفوة تسلطية ، لكنه كان مكوناً من عدد

BAUMONT (Maurice), L'essor industriel et l'impérialisme cotonial, Paris, Alean, 1937, 611 p.
HOBSON (John A.), Imperialism. A study, Loudres, 1902; nouvelle éd., Allen and Unwin,
1938, XXX-386 p.
LENINE, L'impérialisme, stade suprème du capitatisme, 1<sup>th</sup> éd., 1917, Paris, Editions sociales,
1945, 125 p.

كبير من الوحدات المستقلة ومنافسة دائمة ، ومن محيط خاضع لأشكال حديثة للتنظيم الإدارى عادة ، لكنها معزولة من كل سلطة مبادرة وادارة .

ج \_ أثبت المنزاعات الكبيرة للنصف الأول من هذا القرن أن مركز الثقل في العالم في طريقه للتغير: صعود القوة الأميركية ، يقطة روسيا والثورة السوفيية ، انسلائة اليابان الاستعراضية ... كلها دلت على أن الواردات الانتصادية والعسكرية التي كانت قد وفرت التفوق الأوروبي هي اليوم موزعة على مجموع العالم المعندل . لم تعمل الحربان العالميتان سوى على تسريع انحطاط لا مفر منه . بالاكثار من المجازر بتصفية جزء من المملكات الحارجية التي كانت تدعم سيطرتها السياسية بتأثير اقتصادي جازم ، انتحرت أوروبا بكل معنى الكلمة . مع ذلك لم مختف النظام . أصبحت الولايات المتحدة الأميركية قوة تسلطية . في مقابل القوى البحرية ـ القوى القاربة التي إنسم بها منذ القرن السادس عشر تاريخ أوروبا ، حلت رئلاند Rimland ، اميراطورية بحرية أميركية وهارت لاند Heart land ، مركز قاري للرقابة من قبل الروس ـ النظم الشيوعية المنظور!!)

إن بهاية الانتشار الأوروبي وانتشار الطرق الجديدة للعمل الاقتصادي ، الايديولوجيات الجديدة والبني الاجتماعية الجديدة عبر العالم ، جعل من الصعوبة الاحتفاظ بسيطرات سياسية مباشرة على البلدان التي كانت مستعمرة : في أقل من جيل ، التفاوت المتولد من التحولات التقنية للقرن السادس عشر والقرن الثامن عشر ، لم يعد موجوداً .

د. إذن وجد النظام السياسي العالمي نفسه مشوهاً بعمق في توازنه الجغرافي . هل يحفظ على الاقل ببنيته التقليدية ؟ هل هو موسوم بتفوق دولة تعترف لها اللدل الاخرى بالقوة وتخشى التلخط ؟ لا . فقد حدث شيء جوهري . بإطلاقهم أول قنبلة ذرية على هيروشيها ، فرض الأميركيون نفسهم على المسرح السياسي الدديلي كفوة مسيطرة عظمى . لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً . ما أن توصل الاتحاد السوفييتي بدوره لامتلاك السلاح النووي حتى برز نوازن الرعب .

وبدلاً من أن يكون السلام مفروضاً بعمل آحادي الجانب من دولة مرهوبة من الجميع ، أصبح نتيجة تخوف الجميع من إذكاء نار حرب عالمية جديدة<sup>(20)</sup>. عرفت

MACKINDER (Halford), The geographical pivot of history, op. cit. MAHAN (amiral Alfred T.), The influence of sea-power upon history, op. cit.

BRETTON (Philippe), CHAUDET (Jean-Pierre), La coexistence pacifique, Paris, A. Colin, 1971, 328 p.
 VENEZIA (Jean-Claude), Stratégie nucléaire et relations internationales, Paris, A. Colin, 1971, 1752.

المجتمعات المجزأة البدائية كها رأينا ، عدم توازنات من نفس النوع ، لكن بمستوى أقل بكثير وبتهديدات أقل حدة مما هي للقنابل الذرية المكدمية<sup>(23)</sup> .

تانيح هذا التحول الهام هي في طريق البروز واضحة . استلزم الأمر جيلاً حتى وعت الأمم القواعد الجديدة للعمل بما تسمح به وما تمنعه . وليس من الصعب على الدول العظمى أن تفرض على الدول الاخرى قواعد المبادلة الاقتصادية اللازمة للعمل الحر ( الليبرالي ) للاسواق والاقتسام المحال للنفي الدولي . تستطيع الدول الغنية بالمواد الأولية ويصادر الطاقة أن تحول مواردها الى نفود بسهولة أكبر مما كانت عليه ، لأن الخوف من النزاع الدولي يحميها من اقتصاص زبائنها . هذه هي نهاية الاقتصادية الدولية، وكذلك نهاية عهد كان العمل والتخصص التنبي فيه معتبرين كأنها الموردان الوحيدان المقبولان للغروة . يمكن للسلطة السياسية أن تنغير من جديد ، على المستوى الدولي ، في الاستثرار الاقتصادي - في حين أن المذهب الغربي الأوروبي كان يقضي بعدم استخدام الستخدام الستخدام المتخدام المتخدام اللغوة الأ من أجل تسهيل عمل العوامل الاقتصادية البحدة .

ومن الباكر كذلك أن نقدر تتاتج النظام الدولي الجديد (223 . شدة التهديدات التي تفرضها الأسلحة الذرية ، صعوبة إدارة الموارد المتناقصة شيئاً فشيئاً في عالم متخم بالسكان ، تستدعي بدون شك حكومة عالمية ؛ توازن الرعب يجعلها صعبة التحقق ، في حين أن المواجهات الايديولوجية تعطي توترات العالم المعاصر حدة لا مثيل لها . النزاعات المحلية هي كافية لأن تضرج بالدم بشكل دائم قطعاً هامة من عالم اليوم .

هل توصلنا الى الخروج من نظام التسلط؟ لو نظرنا الى عالم اليوم ، نشك في ذلك . ولا ينفع النام : الموضوع الذي يُطرح هو معرفة ما ستكون عليه جغرافية السلطة ، داخل الأمم كها على الصعيد الدولي ، خلال العشريات القادمة . يوجد إحساس بأننا سنعيش أزمة لم يسبق لها مثيل للبنى الاجتماعية ، وفي نفس الوقت ، ان نتوصل ، بعد عصر الانتقال من الحضارة التقليدية الى الحضارة المتقدمة ، الى مرحلة لتاريخ الارض أكثر ثباتاً . هل نستطيع منذ اليوم أن نميز السهات التي سيتصف بها آجلاً تنظيم المكان الاجتماعي ؟

<sup>21.</sup> EVANS-PRITCHARD (E.E.), The Nuer of the Southern Sudan, op. cit. BOHANNAN (Laura), Political aspects of Tiv social organization, op. cit.

SPROUT (Harold and Margaret), Towards a politics of the Planet Earth, New York, D. Van Nostrand and Reinhold, 1971, X-502 p.

كانت الأيعاد المكانية لوقائم السلطة مهملة . أبحرت الجغرافية السياسية مبكراً في تحليل الدولة ولم تعرف أبداً أن تشرح بدقة أجهزة العمل الحكومية وترابطها مع المجتمع المدني . كانت حصة النفوذ ، الولاية والسلطة التي عبرت هذا المجتمع على هامش البني السياسية تماماً مجهولة من معظم علياء الاجتماع والاقتصاد ومبالغاً فيها من الماركسيين اللين أهملوا أهمية الدولة ، صنعوا بني عليا ، عالجوا باحتفار متمال تقريباً . تفترض نظرة عادلة للمسائل أن يكون المدى والمسافة مأخوذين بالاعتبار في كل تفسير للوقائع الاجتماعية ، وان يوضع مكان لمفارقات البني الاجتماعية .

مشكلة السلطة هي قبل كل شيء هي مشكلة تسير تدفق المعلومات الكثيفة ، هي ضرورية نظراً لأن التفاوت بين الفرقاء يولد ربية متبادلة ويفترض إشرافاً ؛ ثم هي مشكلة النفوذ : الوصول الى الافكار الجديدة ، تسلم مسؤولية الأرض أو وسائل الانتاج ، رقابة اليد العاملة ، السيطرة التي يوفرها الوصول الى وسائل الثقافة الشعبية ، كل ذلك يعطى المعض وسائل ضغط وغتصر حجم الاختيارات المقدمة للآخرين .

طالما أن الجياعات قليلة العدد ولا تشغل إلاّ حَيْزاً من الارض ، فإن باستطاعة الناس أن يراقبوا بعضهم بعضاً ؛ هم يسهرون على أن لا يستدي أحد على حقوق الاخرين؛ يجعلون عمارسة السلطة تماماً صعباً حتى تبدو قبل كل شيء كانها إكراه كما هي مكافأة أو شرف .

مثل هذه الأنظمة ، إذا بقيت أساماً مساواتية ، تستنفد الطاقة البشرية في عمل مستمر من الاشراف المتبادل ؛ ثمنع تنظيم المجموعات الكبرى ولا تتيح الاستفادة من بعض المنافع المتصلة بالجياعة . عندما تبعث الربية المتولدة عن الوسواس أيديولوجيات الشك وتنشىء جو القلق ، فالجياعة البدائية لا تتوصل حتى الى إشباع التطلُّم لسمادة أفرادها : فهي تعيش في الحوف من الأعمال السيئة وتنجو وراء الايديولوجيين الذين هم السحرة .

يقوم بناء الأماكن الفسيحة وإنشاء المجتمعات المتعددة على ترسيخ مناخ من الثقة والقبول بتسلسل ضروري لتوفير الاتصالات بأدني كلفة ، وتنفيذ قرارات في عالم بعيد المدى . يفتح الدين عادة الطريق الى إنشاءات جديدة . يعمل على الفبول بتبعية العالم لك كون قائم على القام متناخم، وتبعية الناس الى عملي السهاء على الأرض . الرؤساء هم قبل كل شيء شفعاء مفيدون للناس عند قوى عظمى غير طبيعية ، يخلصون بتضحيات متجددة وبشعائر يحتفظون بأسرارها، المجتمع الذي يتحملون مسؤوليته ، من التهديد الذي يتحملون مسؤوليته ، من التهديد الذي يتعرض له . السلطة التي يمارسونها تصبح شرعية : تمارس بدون عناء على امكتة واسعة ويمكن أن تطبق على جماهير لا تحصى دون أن تفقد منعتها .

تأتي الحوادث الممكنة البيثوية والاقتصادية عادة فتلجم ممارسة هذه الولاية وتُدخل في الأنظمة السياسية التي تبنيها ، استقراراً جوهرياً . يبقى القسم الأكبر من الموارد مربطاً بالاماكن التي أنتج فيها . ذلك بحد من المقتطعات الضربية المحققة لمصلحة السيد ويفرض استهلاكاً محلياً . فجأة يتحرر مفوضو الأمير بسهولة من وصايته : فهم يقبضون مما يحصلون . لم تتعرض الملكية التقليدية بصورة عامة لأن تكون ولايتها موضع اعتراض ، لكن السلطة التي تمارسها كانت هشة. فهي مفروضة داخلياً بالاقطاعيات والمتحزبين الذين ساهمت في إيجادهم أو في تقويتهم .

تدريمياً تمت عملية جعل الانتصاد نقدياً ؛ لم تكن بحاجة لأن تكون شاملة حتى تتولد الدولة الحديثة . فيها بعد أصبح الحاكم مالكاً وسائل كافية لانشاء إدارة منظمة . عنده في كل مكان موظفون وهو يدفع لهم بطريقة تحفزهم على بذل الجهد . كان امتداد الدوائر السياسية قبل فتح العلاقات الانتصادية وتعميمها : أصبح النظام السياسي مستقلاً ذاتياً : بدا كأنه مستقل عن دوائر المجتمع المدني الذي يسيطر عليه وينظمه .

السمة الصارخة لنظيم المجتمع اللذي هي في الواقع الاستمرار الملحوظ ليعض القواعد البسيطة حتى ماض قريب النسب والمصاهرة ، تجمعات فنات السن ، الألقاب أو الجنس ، المبادلة الاقتصادية المحلية ، التحزب أو الانتهاء العام لطبقة شعبية أو لاخرى ، أو من طبقة أدنى لطبقة أعلى ، كل هذه الوقائع كانت موجودة في كل مكان . كل هذه الاقائع كانت موجودة في كل مكان . كل هذه الاشكال كانت بذاتها بسيطة ، وهي بدت طبيعية وآنية للذين عاشوها ، وتصوروا لها منهجاً واخترقوا بها بدون عناء بجراها . لكنها كانت تشكو من

ضعف كبر في أهليتها لبناء عوالم في نفس الوقت متعددة ومتسعة . الرقبابة المتبادلة المارسة من أفراد كل مجموعة محلية انتهت من رسم وجه لهذه المجتمعات المدنية التي اختلطت بنيتها مع بنية الخلايا الصغيرة ذات التنظيم القطاعي للعالم القديم أو مع الجياعات المحلية للعالم التغليدي .

يرتبط الانتقال الى الدولة المعاصرة بتحول في الايديولوجيات وبارتقاء عميق للأسس البيئوية والاقتصادية لحياة الجهاعات. في المذاهب اللامساواتية التي عليها ارتكزت حضارات الأمس ، استبدل المفكرون السياسيون للاصلاح الديني والعقلانيون في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر فكرة المجتمع المكون من متساوين متحدين بعقد شامل أساس . لايعود الانتهاء طبيعياً. فكرة التسلسل معتبرة ـ لكنها في تلك اللحظة مخلِّصة بالعقل: ذلك أنه باسم الجهاعة الحاكمة يحكم الأمير الآن؛ فهو ليس سوى الواسطة أو رابطة الاتصال وهذا ينزع منه حريته ، لكنه يبرر تدخله في مجالات الحياة المتنوعة ؛ في النهاية ، يجب على دائرة المجتمع المدني أن تمحى تماماً أمام شمولية . علم ومطلق صلاحية الحاكم الشعبي أو الذين يتكلَّمون بأسمه : الأنظمة الكليانية هي كالأنظمة الليبرالية ، الثمرات المنطقية للمذاهب الجديدة . بينها النهايات لا تحصى ، الأهداف الأخيرة تنضم ، لكن الفوارق تتفجر كذلك . ترفض الدولة الليبرالية أن تدمج دائرة الأمر ودائرة الحياة العاطفية والدينية . تحاول أن تقيم الدولة على العمل الواعي والعقل للجميع ؛ تتولد الدولة الكليانية من خُلُق يندمج مع فكرة المسيح المنتظر الثوروية وتجعل الديني والسياسي غير منفصلين . نشاط الحكومة هو في الحالة الأولى بكاملها موجه نحو الفاعلية ؛ هُو شيئاً فشيئاً أقل سياسة ، بالمعني التقليدي للكلمة ؛ أقوام عاقلون يدركون بأنه من الأفضل الاحلال محل حكومة الناس، وعيمل الولاية والأمر البحت ، إدارة الأشياء : نتوصل الى نتائج أفضل مع تكاليف محتملة أكثر . في نفس الوقت تعيد السلطة الكليانية إعطاء كل فرد عن أعمالة بعداً أيديولوجياً وتحوله الى مشروع لاعادة نموذج المجتمع . الرئيس هو في ذات الوقت تغنى والكاهن الكبير لديانة غازية وان كانت ملحدة ومدنية . القسم الأكبر من الحياة السياسية هو ذائب في احتفالات طقسية تتم من أجل تذكير الطبيعة الثوروية للسلطة وتقيم بدون انقطاع الصفاء المهدد للمجتمع ؛ المجتمع هو مرصع بأماكن مقدسة ، تلك التي فيها الانتقال من النظام القديم ألى النظام الجديد كان معلناً ، ومتأثراً بالموجة الثوروية التي طردت المؤسسات التقليدية .

في المجتمعات الليبرالية كما في المجتمعات الكليانية ، دائرة المجتمع الملني هي مشوهة بحمق : فهي تترك شيئًا فشيئًا مكانًا للتنظيبات ، للبيروقراطيات أي الى أنظمة اتصال مجتمعية أكثر تركياً من تلك التي هي لوقت حديث ، أكثر صعوبة على الفهم للذين يخضعون لها أو هم فيها أعضاء ، لكنها أكثر قدرة على جعل مجموعة تعمل بطريقة فمّالة من السكان العديدين والمتفرقين في أماكن فسيحة . الفرق الجوهري بين الشكلين للدولة الحديثة هي الطريقة التي فيها المجتمع المدني يكون متوازياً . في الأنظمة الليرالية تسمع الاقتصادية بالتعبير تقريباً عن كل شيء بواسطة كمية وحيدة من القيم وتترك لأليات السوق العناية بالتصحيحات الاولية . على مستوى المجتمع السيامي ، يشكل النظام التمثيل حلقة من التفاعل بأي عملها مكملاً تلك التي هي منفذة في كل سوق.

في المجتمع الكلياني ، نرفض أن نترك للمجتمع المدني أن يتفتح بحرية ذلك لأن من منه تنشأ الأضرار والتفاوتات للمجتمع التقليدي . تغطي اللولة معا المدائرة السياسية ودائرة المجتمع المدني : يضاعف هذا الطلبات التي هو خاضع لها . فهو لا يملك من أجل القاء الشوء عليها سوى حلقة من المفعول الارتجاعي وهي تابعة للحزب الوحيد . هذا غير كاف للاعلام عن كل الاختيارات التي عليها أن تجريبا ولأن تسمح برقابة سهلة وتطبيق قراراتها . كل السياسة تجد في ذلك انحرافها. تسمى المدولة لتلافي توسع أطر الحياة الانتصادية ، الثقافية والاجتماعية بطريقة أفضل لتوفير الاشراف ؛ تشجع على الاحتفاظ بعض القيم الثقافية التقليدية بمقدار ما يساعدها ذلك في استلام السكان . اختيار الوحدات العملاقة للانتاج كها إرادة عزل كل بلد عن جبرائه ، كلها تجيب على نفس المنبع .

العالم المعاصر هو مغطى بالمواجهة بين نوعين من السلطة، البينة الاجتهاعية والجغرافية . ونشى فيها التحولات التي تؤثر على البلدان الخارجة بشكل ضار من الاطار التقليدي : بسبب النقص في بنية متنوعة تماماً للمجتمع المدني . فالانظمة التمثيلية تجد صعوبة في العمل فيه بطريقة مرضية . في كل مكان تقريباً ، نشهد انزلاقاً خطراً نحو الأشكال الكليانية . والأجل متكون المجتمعات الليبرائية مهددة بالتطور الجاري .

يكشف الفحص الدقيق عن أزمة عميقة اكثر عمومية للبنى المجتمعية للعالم المحاصر سواء تملّن الأمر بدائرة السياسة أو بدائرة المجتمع المدني كل شيء يرتكز ، عند بناء مجموعات عديدة ومنتشرة في إتساعات كبيرة على القبول بجبداً ولاية وعلى حسن مبر التنظيات التي يرجم اليها نهجها الدقيق . أسس النظام الاجتهاعي الحديث هي اليوم موضع اتهام : الايديولوجيات المساواتية هي كبيرة التناقضات والتي بُدي بتقدير أهميتها . فهي تستند على فائدة الجهاعة أو الفائدة المفهومة جيداً لكل فرد . 1 ـ في حالة أولى الحدود التي نرسمها بيننا وبين الاخرين ليس لها من مبرر : لماذا الأمة قبل المنطقة أو الاسانية ؟ ان الفلاصفة التاريخين المدين كانوا مطهّمين في القرن الناسع عشر الاسانية ؟ ان الفلاصفة التاريخين المدين كانوا مطهّمين في القرن الناسع عشر

بالإيديولوجيات المساواتية ، وأعطوا للأمم الأوروبية حدودها ، تجاوزوا الطريقة ، نحن اليوم أكثر تحسساً لهيمحة الثقافات الشعبية المحلية من الشمولية الباردة نوعاً ما التي يستخدمها أنبياء الأمة بلا انقطاع . 2 ـ لجهة المثمنة الفردية جاء نجاح مياسة الرفاهية يتآكل الدافع النفسي ، كما سبق للحليين أن بينوا ذلك منة مدة بعيدة ، في المدى البعيد لن إخلاص الذين نحركهم بطعم مادي هو مرفق بأتماط التمتع المكتسبة وباحتفاء معظم الشهيات .

في المنطق السليم ، تحكم الأزمة الابديولوجية التنظيبات الكبرى للعالم الحاضر . البيثويون وأكثر المناهضين للثغافة هم متاسكون مع بعضهم عندما يشيدون بالعودة الى الجهاعة المحلية ، يحكمون على التكنولوجيا الحديثة ويحلمون بعالم يتفجر بالقرى المثالية . لكن حلمهم هو يوتوبيا مزدوجة : 1 ـ لا يأخفون باعتبارهم العدد الحالي للبشر والضغوطات الايديولوجية الناشئة عن ذلك ؛ لا نرى جيداً كيف نستطيع الاحتفاظ بكثافة مرتفعة بدون أن نستعين سوى بتكنولوجيات خفيفة ؛ 2 ـ يسبب الحلم البيثوي كذلك العنف للقسم الكبير من البشرية بالمقدار الذي فيه الناس ليسوا مستعدين لرفض المنافع المادية ، الثقافية والأخلاقية المتولدة عن الشمولية ، عن سهولة الاتصالات والمستوى المرتفع للحياة .

في المجتمعات الاشتراكية وفي بلدان العالم الثالث، الأزمة هي مقدّمة بالارتباطات الابديولوجية التي تحرك الطاقات. عندما تقوم الثورة ، يكون الخير في المستقبل الذي نسمى لتحقيقه ، والشر في ماض انتهينا من قطع علاقتنا به ؛ لكنه يبقى مقياً في هير مكان البلدان التي ليس لها نقس المؤسسات ولا تشارك في نفس المؤسسات ولا تشارك في نفس المقيم ؛ بالإمكان دائماً نوسل التهديدات التي تفرضها الامبريائية والرأسهائية حتى تربط شموياً تماسكها هش . بالنسبة لبلدان العالم الثالث ، لا حاجة لوجود عدو ارثي قريب ، كا في إذكاتها ثم ألمانيا اللتين كانتا عدوتين لفرنسا منذ القرن الثامن عشر : الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ، اللتان اشتركنا مباشرة أو غير مباشرة في توسع القرن الماضي ...

يتغذى الحس الوطني والاعتقاد الثوروي بطريقة دائمة بمنظر الانظمة المتخلفة الم بقلب المؤسسات، وبالعاهات التي يجب تبيانها وبالحوف الذي يبعثه تسلح الهدا المقدمة.

دلالات أزمة البنى الاجتهاعية الكبرى بارزة للميان . لا تستطيع النظم الكيابية يحدًا أن تجر الى ما لا جاية مواطنيها للايديولوجية : تلزم مكافآت مادية . الناتس في حساسون لمسترى الحياة ، إذن تبذل جهود لتحسينه ، وياتي وقت لبه تصبح الطابة المتفقة مكذا أقل كلفة شيئاً فشيئاً . وبما أن صيان الاستخدام والتأمينات ضد المرض والحوادث باكراً فعسالة ، فإن حفر الجهد ، يختفي وقبل أن يكون في الأنظمة الأخرى بحيث أن البروقراطيات تكون مفرعة من دينامينها . ولكونهم غير مهددين ، كيا الأعيال الخاصة للأهم الليبرالية ، بخطر الافلاس ، فإن اللين يأخلونه على عاتقهم ليس لديهم المشوولية الفعلية ؟ كذلك ليست لديهم أية وسيلة ضغط على المستخدمين المهملين أو المستخدمين ؛ تعدل يتمالية التنظيات في مده الظروف . تصبح المينية الفاعلة للأماكن الواسمة فيها صعبة ؟ في حين أن شمور الانتهاء المألوف كثيراً عندما تنتج الاختيارات من الإحرامات معقدة حيث كل فرد ليس مستركا سوى بالقليل يتفاقم: الإلتزام بالجهد للخطص لكبر من الاطر والمتحزيين الشيوعين ، فإن مجموع المجتمع يبدو غير معني بالمهام اللازمة لحياته .

في نظام فيه الدولة تمتص كلياً المجتمع المدني ، فإن أزمة هذا الأخير تهز كل الجهاز البشري الوطني : المشاكل هي كبيرة الأهمية كتلك التي توجد في الديموقراطية الليبوالية. حتى ولو أن زوال المحبة تجاه المؤسسات السياسية تماماً هو أقل ظهوراً .

في بلدان العالم الثالث ، نحن في مرحلة فيها المنافع المستخرجة من تحديث الاقتصاد والمجتمع هي جوهرية ، بحيث أن التبرّات المباشرة هي فضل . يشهد على ذلك التصنيع السريع لبلدان آسيا الشرقية الجنوبية وقسم من افريقيا وأميركا الجنوبية . المنافسة التي تقوم بها هلمه القوى الجديدة على البلدان الصناعية الكبيرة هي مرهوية . بيد أن هناء المؤسسات التمثيلية ، الاحزاب الوحيدة والبيروقراطيات هو قريباً متوقع .

أيعني ذلك مشكلة مستصية ؟ تطوراً عليه أن يقرض تباعاً كل البنى السياسية وكل البنى الاجتباعية في العالم ؟ نجم ويهقدار ما تكون فيه أيديولوجيات المساواة متعارضة مم التحققات الحالية للمجتمعات ، مها تكن فوارقها الظاهرة ومستواها . لا بالتأكيد إذا كنا نبيل بان نعطي لتحليل الوقائع الاجتباعية كل أيعادها ، طلما كنا نعمل على التنظيم والقول أن الربية المتولدة من عدم كهال المؤسسات هي مبررة بحيث النامى أو بنظلم الأنظمة . عندما ندرك احتكاك المسافة ، صعوبة إقامة اتصالات والحصول على بنظلم الأنظمة . عندما ندرك احتكاك المسافة ، صعوبة إقامة اتصالات والحصول على شرع الميكن إلى المسكلة تغير طبيعتها : هي ليست مسائة خير أو شر، تغير كل أو ركود غير متناهي ، لا يوجد حل كامل في عالم غير كامل ، فإما أن يتبام البشر التضحية بتنظيم المجتمع في سبيل البحث عن المثال الاسمى المكن ، وإما . أن يتبلوا لمصلحة الجميع ، عمل ولاية بلونها لا يوجد بناء سياسي قابل للحياة .

# فهرست

| ą | الصفح                                                                                                             | الموضوع       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | 5                                                                                                                 | مقدمة<br>مدخل |
|   | الأول: المجتمع والسلطة                                                                                            | الفصل         |
|   | ي الثاني : هندسة الاشكال الأولية للسلطة                                                                           | الفصل         |
|   | 26     السلطة البحثة والمكان       30     الولاية       14     التأثير الايديولوجي       15     التأثير الانتصادي |               |
|   | الثالث: هندسة الأشكال المركبة للسلطة ـ البنيان الاجتماعي                                                          | الفصل         |
|   | الرابع: البنية الاجتماعية واقتصاد السلطة                                                                          | الفصل         |

| الفصل الحامس: جغرافية السلطة في المجتمعات القديمة                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| عوامل البني الاجتماعية القديمة                                              |  |
| النماذج الكبرى للبنية الاجتماعية للعالم القديم 80                           |  |
| , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -                                     |  |
| الفصل السادس: البنية الاجتماعية للحضارات التاريخية 97                       |  |
| مبادی التنظیم                                                               |  |
| الدولة                                                                      |  |
| الاقطاعيات ، المجتمعات النظامية                                             |  |
| الدولة المدنية                                                              |  |
| الدولة الهيغلية الدولة الهيغلية                                             |  |
|                                                                             |  |
| الفصل السابع: الأسس الايديولوجية للبنية الاجتماعية للعالم القديم 127        |  |
| مصدر الايديولوجيات الاجتماعية ، العقد الاجتماعي 128                         |  |
| الصيغة الليبرالية للعقد الاجتماعي 130                                       |  |
| الصيغ الثورية والكليانية للعقد الأجتماعي 139                                |  |
| •                                                                           |  |
| الفصل الثامن : الدولة والمجتمع المدني في الأنظمة اللبيرالية                 |  |
| بنية وتنظيم المجتمع المدني                                                  |  |
| . دور النظام السياسي في المجتمعات الليبرالية                                |  |
|                                                                             |  |
| الفصل التاسع : الدولة والمجتمع المدني في الأنظمة الاستبدادية والكليانية 176 |  |
| الاستبدادية ، الكليانية والانتقال الى للجتمع القديم                         |  |
| أشكال عمل الأنظمة الاستبدادية                                               |  |
| عمل الأنظمة الكليانية                                                       |  |
|                                                                             |  |
| الفصل الماشر: السلطة والعلاقات الدولية                                      |  |
| العلاقات الدولية والمجتمعات المدنية                                         |  |
| الدول والنظام السياسي الدولي                                                |  |
| 207                                                                         |  |

### هذا الكتاب

تطرح مجتمعاتنا اليوم وبقاق النساؤل حول السلطة . وقد تعدّدت المؤلفات التي تبحث في تحديد اصلها ، وأشكالها ودورها في العالم المعاصر ؟ إلاّ أنها أعيال تتناول للأصف بحموعات مجرّدة ، دون جدّور بيثوبية ، دون مكان إقامة ، ودون حير انتشرت في وتكوّنت كمجتمم .

و المكنان والسلطة ، يسمى نحوسد هذه الثفرة . من أجبل رسم بنى جماعت عديدة ومتورّعة في بلدان كبيرة ، يتمين أن نعرفها ، أن نجعلها تقيل بنا ، وأن نفسرن تعاريباً في مهم المرافية والتفحص . ليس بقد دو التنظيم التراتي التنافي هن السلطة البحتة أن يتبح الترابط الفروري للمجتمعات الحذيثة . الولاية هي ما يعطي الملاحظ الإيديولوجي الذي يدونه يتفكلك كل مجتمع عرشم ، إلا أن الترترات الناجة عن تفاعل النفوذ والحيثة نفيه هذه الولاية قاليا مؤضم الشك.

تلعب الولاية إذا دوراً جغرافياً أساسياً في عالمنا ؛ ويقدر ما تكون انظمة الاعتقاد التي تستد إليها موضع شك ، تجد كلّ تقسيم العالم إلى مساحسات كبيرة في مهبّ الربح .

